



مَلِكِ بدون ألف



الم السكت على كل حرف سكتة لطيفة من غير تنفس وإظهار الميم عند الميم

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً مدية (الموضعين)

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْءَ أَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ حَتَّمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا مَّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ 🖤 أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآ وُلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَّىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَعْنُ مُسْتَهْزِءُونَ الا اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّمَلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت يَجَّنَرتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ اللهِ

عَالَّنذُرْتَهُمُ تسهيل الهمزة الثانية وإدخال ألف بينهما

يُومِنُون إبدال الهمزة واوأ مدية

بمومنين أبدال الهمزة واوأ مدية

يُكدِّ بُونَ ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال

أنومِن إبدال الهمزة واوأ مدية

السُّفَهَاءُ أَلَا وصلاً إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

مستهزون ضم الزاي وحذف الهمزة

مَثَلُهُمْ كُمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقِكَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَاحُولُهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لَا يُبْصِرُونَ اللَّهُ صُمًّ بُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكُصَيْبِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنفِرِينَ ١١٠ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَغْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدُ هِمْ إِنَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْرَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشَاوَالسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ أَن كَلَّ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٣ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَّةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فَاتُوا إبدال الهمزة الفاً

وَبَيْراً لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّا لَهُمُ جَنَّامَ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُكَلُما رُزِقُوا مِنْهَا مِن تُمَرَةٍ رِّزْقَا ْقَالُواْ هَنذَاالَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَتُواْ بِهِءمُتَشَنِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي ٤ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ (٢) ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتَ يَقِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۗ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتَا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 🚳 هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّلُهُنَّ سَبْعَ سَمَلُو تِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ



وَهُوَ

إِنِّيَ أَعْلَمُ

أنبوني ضم الباء وحذف الموذة

هَاؤُلاً عِ إن تسهيل الهمزة الثانية

إِنِيَ أَعْلَمُ

لِلْمَلَيْجِكُهُ ضم التاء وصلاً

شيتما إبدال الهمزة ياءً

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَدِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنَّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللهُ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَّبِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُكُا ءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا آ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ قَالَ يَعَادُمُ أَنْبِتُهُم بِأَسْمَا إِبِمَّ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَا إِبِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لْبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ آ } وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَةِ كُمِّ ٱسْجُدُواْ الْأَدَمُ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرينَ الله وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمًا وَلَا نُقْرَيَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٣٠) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِّ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْلَقَرُ وَمَتَكُمْ إِلَى حِينِ السَّ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن زَّيِّهِ عَكِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ, هُوَٱلنَّوَّابُٱلرَّحِيمُ ﴿٧٧ۗ)

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ ٢٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُوْلَيۡهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ يَنَبَىٰ إِسْرَآءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ٤٠ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَسْزَلْتُ مُصدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَكَافِرِ بِدِي ۖ وَلَا تَشْتَرُواْ إِعَا بَيِّي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ اللَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُهُواْ ٱلْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَنشِعِينَ يَنَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ عُوا لَيُومًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخِذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ ١٠٠٠

يَاتِينَكُمُ مِنِّى إبدال الهمزة

إسرام يل تسهيل الهمزة مع التوسط وهو المقدم أو القصر (الموضعين)



أَتَامُرُونَ إبدال الهمزة ألفاً

> يُوخَدُ إبدال الهمزة واوأ

وَعَدُنَا

التخذيم الخديم الدغام الذال في التاء

ن نومِنَ إبدال الهمزة واواً

كُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن زَيِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ ثُنَّ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (٥) أَمُمَ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥) وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْمِحْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقَّنُكُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌلَكُمْ عِندَبَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ وَ إِذْ قُلْتُكُمْ نَكُوسَىٰ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ ٥٠ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنُ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ لَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٠﴾

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمُ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ فَا فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا فَوْلًا غَيْرُ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رَجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١٠٠٠ ١ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَر فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا قَدْ عَـلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَيَهُ مِ كُلُواْ وَاشْرَبُوا مِن يَرْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ اللَّهِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَك بِالَّذِي هُوَخَيُّ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمَّ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ الِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿١١)

شِيتُمُ إبدال الهمزة ناءً



يُعَفَّرُ بالياء المضمومة بدل النون، وفتح الفاء

قُولًا غَيْرَ اخفاء وَٱلصَّنبِينَ حذف الهمزة

قردةً خُلسِئينَ اخفاء

يا مركم مركم مركم مركم مركم مركب المركب الم

هر فرقا إبدال الواو همزة

م رو تومرون إبدال الهمزة واواً

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ اللَّ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِن بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيْنَ ﴿ اللَّهِ فَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدُيْهَا وَمَا خَلْفُهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ أَن وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بِقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١٧٠ قَالُوا ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ, يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمِرُونَ (١٠) قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ وَيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ 🖤

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرِ تَشَكِبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهۡ تَدُونَ ﴿ ثَا قَالَ إِنَّهُ مِنْهُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَأْقَ الْوا ٱلْكُنَّ جنَّتَ بِٱلْحَقُّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ١٧ وَإِذَ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ ثُمَّ فِيمَّا وَٱللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنْمُونَ اللَّهُ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْقَى وَيُريكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٧٧) ﴿ أَفَنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ أَ أَتُحَدِّثُو نَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا نُعْقِلُونَ 🖤

ٱلُن

ابن وردان حذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام

جيت إبدال الهمزْة ياءً

**فَأُدَّارَاتُمُ** إبدال الهمزة الفاً

فَهُی اسکان الهاء



مِن خَشْيَةِ اخفاء

يُومِنُواْ إبدال الهمزة واواً أماني

أَ تَحْذَتُمُ وَ الدَّالِ الدَّالِ وَالدَّالِ

خطيت المورة ألف بعد الهمزة (بالجمع)

إِسُرَآه يلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِبِهُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَّا قَلِي كُرٍّ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ٧٧﴾ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَسْيَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَبُّ كِلَى مَن كَسَبَ سَيِّتُ أَ وَأَحَطَتْ بِهِ عَطِيتَ مُهُ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (١٨) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمَّ تَوَلَّتْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُورِي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُعْرِضُورِي ﴿ اللَّ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشُهُدُونَ ﴿ ١٠٠٠ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ١٨٠٠ ثُمَّ أَنتُمْ هَلَوُلآء تَقَنْلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيكرهِمْ تَظُهُرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَكَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جُزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِرْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ مَا أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٨٠) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ ، بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَكُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُوَى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْكُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُوا اللَّهُ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلُفُ مَ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١٠٠٠)

تَظُّلهُرُونَ تشدید الظاء

يا تُوكمُ إبدال الهمزة ألفاً

وهو السكان الهاء

أُفتُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ مدية

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِيِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفرينَ اللهِ بنُسُمَا أَشْتَرُواْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ -فَبَآءُو بِعَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَاتِ مُهِينٌ اللهُمْ عَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَى بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمَّ ٱلَّخَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ بِكُفْرِهِمُ قُلْ بِئُسكما يَأْمُرُكُم بِهِ عَ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ إبدال الهمزة

قُلُ إِن كَانَتَ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ (اللهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدا إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم مُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِٱلظَّالِمِينَ (0) وَلَنَجِدَ أَهُمُ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ ع مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيكُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ ١٠ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَي لِلْمُؤْمِنِينَ الله من كَانَ عَدُوًّا يِلَهِ وَمَلَتِ كَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكُللَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَسِقُونَ اللهَ أَوَكُلُّمَا عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ وَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمُ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ كِتَنَبُ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

وميكتيل إضافة همزة مكسورة بعد الألف مع المد المتصل

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ مدية

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَتِمَنُ وَلَيْكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ نُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزُوْجِهِ ؟ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَن ٱشْتَرَينهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِنُسُ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُ برُحْ مَتِهِ ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلُ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ

مِن خَلَاقِ إخفاء

وكبيس إبدال الهمزة ياءً

**مِن خَيْرٍ** إخفاء



ناتِ إبدال الهمزة

**ياتى** إبدال الهمزة ألفاً

مِن حَيْرِ إخفاء

أمانيهم م إسكان الياء مدية وكسر الهاء

> **وُهُوُ** إسكان الهاء



وَقَالَتِ ٱلْنَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِئَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدُ ٱللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْعَرُبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ (١١٥) وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا لللَّهُ وَلَدًا لللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَلَّهُ أَوْ تَأْتِينًا عَايَةٌ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَلَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللهَ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْحَبِ ٱلْحَجِيمِ اللهِ

تاتينا إبدال الهمزة ألفاً

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلُ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَ وَتِهِ ٓ أُولَيَ إِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ -فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدَّلُّ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الله ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكِيَّ إِبْرَهِعَ رَبُّهُ وِبِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ ١٠٠٠ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمْ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًاءَ امِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ السَّ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

إِسْرَ • يل تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر



عَهْدِیَ فتع الیاء

وربيس إبدال الهمزة ياءً

وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُرُالُقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نُقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ كَانَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْهِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١٨١) رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ النَّ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَٱسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِهُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ (٣٠) أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهُكَ وَإِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَيَحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّاكْسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَكُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّ

وَأُوضَىٰ مِمْرَة مفتوحة ثم واو ساكنة وتخفيف الصاد شُمُكامَاءَادُ تسهيل الهمزة الثانية وصلاً

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِءَم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن زَّبَّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ السَّ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدُواْ وَإِن نَوَلُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَالِيمُ (١٣٧) صِبْغَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَعُنُ لَهُ عَبِدُونَ اللهِ قُلْ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعَنُ لَهُ ، مُغْلِصُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِءَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَـُرَيُّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَدةً عِندُهُ، مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعَمَلُونَ السُّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كُسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمُّ وَلَا تُسْكُلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّا

**وُهُو** إسكان الهاء

وهو

يَقُولُونَ ابدال التاء ياءً

عانتم و تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

يَشَآهُ إِلَى وجهان: ١.إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة

> وهو المقدم ٢. تسهيلها

> بين الهمزة والياء

سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلْنَهُمْ عَنِ قَبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُووُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ السَّ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُولِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ. وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُو تُواْ ٱلْكِنْبَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ السُّ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ بِكُلِّ ءَايَةِ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَـابِعِ قِبْـلَةَ بَعْضِ ۚ وَلَـبِنِ ٱتَّـبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْـ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ

تَعُملُونَ إبدال الياء تاء

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا يَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُو مُولِّهَا ۗ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِهُ الْمُنا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِل عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ وَإِن الْمُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَذُونَ ﴿ اللَّهُ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ أَلْكِنَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (١٠٠١) فَأَذَكُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَا لصَّلَوٰةً إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ (١٥٣)

**يَاتِ** إبدال الهِمزة

المَّالِمُ الْقَالِكُمْ لِلْمُ

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمَوَ ٰ ثُنَّ بَلُ أَحْيَآءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ الْأُنْ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقُص مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُس وَٱلشَّمَرَاتُّ وَبَشِّر ٱلصَّابِينَ (٥٠٠) ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُصِيبَةُ قَالُوٓ أَإِنَّالِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ أَوْلَتِهِ كَ عَلَيْهُمْ صَلَوَتُ مِن زَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَ تَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِراً للَّهِ فَمَنْ حَجَ ٱلْبَيْتَ أُواعْتَ مَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوِّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمُ (١٥٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيِّكَ دُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُولَتِيكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّاعِنُونَ (٥) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِمِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِ كَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَالِدِينَ فِيهَ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ الله وَ إِلَهُ كُور إِلَهُ وَحِدُّ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ الله



إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْـلِ وَٱلنَّهَار وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَدِي فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِدِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِمِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبَّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَعِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٠٠٠) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَكَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ (١١) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَاكِ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ (١١١) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ اللهِ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِٱلشُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا نَعْلَمُونَ اللَّهِ

إِنَّ كسر الهمزة وَإِنَّ كسر الهمزة

يامرگم المركم الدال الهمزة الذا لِلْخُءُ النِّبِ إِنَّا

٩

وَإِذَا قِيلَ لَمُهُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْقِلُونَ شَيًّا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللَّهُ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ ابُكُمُ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ﴿ ١٧٧﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ عَلَيْكُمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ عَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُم ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قِلِيلًا ۚ أُوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلصَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَعۡفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ﴿ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنَابَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِفَاقِ بَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ الْحَقَّ وَ

الميتة كسر الياء وتشديدها

وصلاً خضم وصلاً خضم النون، وكسر وريتدئ بهمزة مضمومة كغيره لأن الكسر عارض

يا طوت إبدال الهمزة ألفاً



لَّيْسَ الْبِرُّ ضم الراء

أُلْبَاسَاًع إبدال الهمزة ألفاً

ألْبَاسِ إبدال الهمزة ألفاً



دَعَانِء

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمُ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ أَيَّامًا مَّعَ دُودَاتٍّ فَمَن كَاكَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِـدَّةٌ مُيِّنُ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وِلْدَيَّةُ طَعَامُ مِسْكِينِّ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمُ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشُّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنَّ أَسَيَامِ أُخَرَّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ وَلِتُكِمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٥ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْ تَجِيبُواْ لِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨١)

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَا نُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْئَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَعُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيِضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِيْمَ أَيْمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَيْشِرُوهُ كَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقُرَبُوهَ اللَّهِ فَكَا لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ -لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ ﴿ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوا لَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًامِّنُ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ اللَّهِ فَا يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبُرُّ بِأَن تَأْتُوُّا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّـٰقَيُّ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُورِ بِهَا ۚ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ لَكُلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهُ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُرُ وَ لَا تَعَـٰ تَذُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْسَدِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْسَدِينَ

فَأُلَانَ

ابن وردان: حذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام

تاكُلُوا إبدال الهمزة ألفاً

لِتَا كُلُواْ إبدال الهمزة ألفاً



تاتوا إبدال الهمزة ألفاً

**وَاتُواْ** إبدال الهمزة ألفاً

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتَلَ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاعِلُوكُمْ فيهِ فَإِن قَنَالُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّ فَإِنِ ٱنْهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّنُ يِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَوْ أَفَلَا عُدُوانَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ١٣٠ ۗ ٱلشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا أَللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ أَللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُوْ إِلَى ٱللَّهُ لَكُةُ وَأَحْسِنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتَّ وَأَتَّكُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ۚ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّى بَبُلُغَ ٱلْهَدَى كَعِلَهُ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّريضًا أَوْ بِدِءَ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِدْ يَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي فَنَ لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ, كَاضِرِي الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١١)

رگاسِيهِ ع إبدال الهمزة ألفاً

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَعَ لُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجُ فَلارَفَكَ وَلَافُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزُوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَيْ وَٱتَّقُونِ يَ أُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ الله لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّنَ عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُواْ اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ اللَّهَ وَٱذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ -لَمِنَ ٱلضَّاَلِينَ اللهُ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُ وِأَاللَّهَ إِنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ فَإِذَا قَضَ يُتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُواْ ءَابَآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذِ كُرَّا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَق اللهُ اللهُ مَن يَقُولُ رَبَّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنيكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الرَّالُ اللَّهُ اللَّ أُوْلَكَيِكَ لَهُمْ نَصِيبُ مِّمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (0)

فلا رفت المنطقة المنط

بر بر برو فسوق تنوین ضم مع الإدغام

جِدَالٌ من شوين ضم

وَالنَّقُونِ مَا الله الله وصلاً

مِن خَلَاقِ اخفاء





ا وَالْذَكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعَـٰدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ اللَّهُ فِي أَيَّامِ مَّعَـٰدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَرُ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن اتَّقَيُّ وَأَتَّقُواْ أَلَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ( عَنَ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ (١٠٠٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِنَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ، جَهَنَّمُ وَلِينُسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يَشُرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وفَكُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ال الله عَلَى يَظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَكَيْمِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ مَرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

وهو

وكبيس إبدال الهمزة ياءً

السكر السكر الفتح السين

ياتيهم إبدال الهمزة ألفاً

وُٱلْمَكَيِّكِةِ كسر التاء وصلاً

سُرِّتِهِ بِلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِّنْ ءَايَةِم بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّهُ أَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ وفتح الكاف (١١١) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيْاً بَيْنَهُم فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَكَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ اللهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خِكُواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلضَّرَّاءُ <u>ۅۘۯؙڶۛۯڵۘۅؙٳ۫ڂؾؘۜۜؽ</u>ؾڤُۅڶٲڵڒۜۘڛٛۅڷۅٵڷۜڋؚۑڹؘٵڡؘڹٛۅؙٳڡؘۼۮۥڡۘؾؽڹڞٙؠۯۘٳڵڸۧڐۣ أَكَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرَبِبُ كَانًا ۚ يَسْتَكُونَكَ مَاذَايُ نِفِقُونَ قُلُ مَآ أَنفَقَتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلُوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمُسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِبِيلُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُ الْأَنْ

مع التوسط أه

ضم الياء

يَشَاءُ إِلَىٰ وجهان: ١. ابدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة ۲. تسهیلها بين الهمزة والياء

الْبَاسَآهُ إبدال الهمزة

(الموضعين)

وهو إسكان الهاء كل المواضع)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرُهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِلْكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَشَرُّ لَكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهُ يَسْتَكُونَكَ عَن ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيةً قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُواْ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُو كَافِرٌ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَنْكُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْنِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَكِيكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّجِيهُ ﴿ ﴿ ﴾ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلُ فِيهِمَآ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل ٱلْعَفْوُّ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُرُونَ (١٦٠)



في ٱلدُّنياً وَٱلْأَخِرَةِ وَيَسْءَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُمَى قَلَ إِمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَ أُمُؤُمِنَ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبُ تَكُمُ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَيَإِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِيِّهِ-وَثُمَيِّنُ ءَايَنتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ السَّوَيَسْعَلُونَك عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَ نُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُّوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ ١٠٠٠ ﴿ ١٠٠٠ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بِينِ لِلَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ النَّ

يُواخِذُكُمُ إبدال الهمزة واواً مفتوحة ( الموضعين)

يُولُونَ إبدال الهمزة واواً

يُومِنَّ إبدال الهمزة واواً

تَاخُدُواْ إبدال الهمزة ألفاً

> **يُخَافًا** ضم الياء

فَإِن خِفْتُمُ اخفاء

زوجا غيره،

يُوًا خِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَاكْسَبَتْ قُلُوبُكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ ١٠٠ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ ۚ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيـُمُ ۗ ﴿ ۖ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْآخِرَّ وَبُعُولَهُمُنَّ أَحَقُّ بَرَدِّهِنّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَأَلَّهُ عَنِينٌ حَكِيمٌ ﴿ الطَّلَقُ مَنَّ تَانَّ فَإِمْسَاكُ مِعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْءًا إِلَّا أَن يَخَافًا أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ أَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًاغَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ السَّ

وَ إِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ مِعْمُوفٍ أَوْ سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنُدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓ ا عَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ السَّ وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰ لِكَ يُوعَظُ بِدِ - مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَالُوَلُودِ لَهُ وِزْفَهُنَّ وَكَسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَاَّرً وَلِدَةُ إِولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ بِولَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ " فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًاعَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُرُ فَلاجُناحَ عَلَيْكُو إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ عَانَيْتُم بِالْمُغُرُونِ وَأَنْقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ا

مُرُوًا مُحرُوًا إبدال الواو همذة

يُومِنُ يبدل الواو همزة



رُّضُكَآرُ إسكان الراء الخرُّءُ الشَّاني

٩

مِن خِطبَةِ النِسكَةِ أَوَ اللِسكَةِ أَوَ

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا بِتَرَيُّصْنَ بِأَنفُسهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلُا مَّعْـُرُوفَاْ وَلَا تَعَـٰزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئَبُ أَجَلَهُۥ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيكُ (٢٥٠) لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَترِ قَدَرُهُ، مَتَعَاْ بِٱلْمَعُرُونِيِّ حَقَّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ٣ ﴾ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحَ وَأَن تَعْفُوۤ اْأَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ ٓ وَ لَا تَنسَوُ ٱللَّفَضَّ لَ بَيْنَكُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

حَلْفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَاوِ قِ ٱلْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِتِينَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (٣٠) وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأُزْوَجِهِم مَّتَكَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ يَ مِن مَّعَرُوفِ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُمُ ا بِٱلْمَعُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ﴿ اللَّهُ كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّمْ تَكر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيدِلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيكُم عَلِيكُ النَّا مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَلِعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْكُلُّ

فَإِن خِفْتُمُو

وصِيّةٌ

فان خرجن اخفاء



فيضع فك

وتشديد العين وضم الفاء

بالصاد بدل السين إِسْرَآه يلُ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

> **يُوتَ** إبدال الهمزة واواً

**يوتي** إبدال الهِمزة

يانيكم إبدال الهمزة ألفأ

مومنين إبدال الهمزة واوأ

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰٓ إِذْ قَالُواْ لِنَيَ لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَايِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُوٓاً قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِين رِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِبَّ الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا \* قَ الْوَاْ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ خَاوَنَحُنُ أَحَقُّ بَالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِن الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اُصْطَفَىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادُهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلَّهِ نُوْتِي مُلْكَهُ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ (٢٤٧) وَقَالَ لَهُ مَ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِدِءَ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَكِيكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (١١)

فَلَمَّافَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُ بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِيٓ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ ۚ فَشَرِ بُواْ مِنْ أُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالَّذِينَ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّوكَ أَنَّهُم مُكَفُّوا ٱللَّهِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً أَبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّكِيرِينَ (١٩٠٠) وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَكُبْرًا وَثُكِبَّتْ أَقَدَامَنَ اوَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِرِينَ اللَّهِ وَقَتَلَ اللَّهِ وَقَتَلَ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُجَالُوكَ وَءَاكُنُهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَغْضِ لَفَسَكَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْمَكْمِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ءَايَكَ عُلَاكَ ءَايَكَ عُلَاكِ 

مني

غرفة غرفة فتح الغين

فيكتر فدكة

ويك إبدال الهمزة ياءً

قُلِيلَةِ غَلَبَتُ

إخفاء

دفع کسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها



اللُّهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كُلُّمُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْنِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَر وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ النَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُ وَلَا اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ السِّنَةُ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ اللهِ اللهِ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينَّ قَدَتَّبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَهَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْوُتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٥٠)

ياقي إبدال الهمزة ألفأ

تاخذه، إبدال الهمزة ألفاً

وهو إسكان الهاء

ويورمن إبدال الهمزة واواً

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّوْلِّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواۤ أَوْلِيآ أَوُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّن ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجٌ إِبْرَهِ عَمْ فِي رَبِّهِ عَ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِئُمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَّا أُحْمِى - وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ - مُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِيمِينَ ﴿ ١٠٠ ۖ أَوْكَالَّذِي مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْى ـ هَددِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا ۖ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْئَةً عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُۥقَالَ كَمْ لِبَثْتُ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعِضَ يَوْمِرْ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِأْئَةً عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَـةً لِّلنَّاسِ ۖ وَٱنظُـرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَاثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَاْفَلَمَّا لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ (٢٠٥)

وُهِي

المُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

يومن إبدال الهمزة واواً فصرهن كسر الصاد وترقيق الراء

وترفيق الراد محراً متديد الزاي

الهمزة **ياتينك** 

أَلفاً **مِّأْيَة**ُ

إبدال الهمزة ياءً مفتوحة

يُضعِفُ حذف الألف وتشديد العين

> ئنغ للمنزئ •

ومُغفِرةً حَيْرُ إخفاء رياء إبدال الهمزة يأء يُومِن

وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَّ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَينَ قَلْبِيَّ قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجُعَ لُعَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّادُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهَ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاآءٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُم الْ١٦) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُىٰ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله الله قُولُ مُعَرُوفُ وَمُغَفِرةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةِ يَتُبعُهَا أَذَى وَاللَّهُ عَنَّى حَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبَطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ وبِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَتَ لُهُ, كَمَثُلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وَصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَىء مِّمَّاكَسُبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِينَ الْمَالُ

وَمَثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُلِ جَنَّةٍ بِرَنْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلَّ أَنَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِمَاتَعُ مَأَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُلُهُ فِيهَا مِن كُلَّ الثَّمَرُاتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ,دُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيدِنَارُ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ إِلَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضَ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم عَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِيدً السَّيْطِانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَأَةِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْ لَا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ السَّ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذً كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبِ السَّ

بِرُبُوةٍ

ويامركم إبدال الهمزة ألفاً

**يُوتِي** إبدال الهمزة واواً

> يُوتَ إبدال الهمزة واواً

يُنْ وَالْقِرِينَ عُلِلْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فَنِعُمًا إسكان العين

وَتُوتُوهَا إبدال الهمزة واوأ



فَهُوَ السَكان الهاء

وَنُكُفِّرُ بالنون بدل الياء وسكون الراء

من حَيْرِ إخفاء (كل المواضع)

وَمَآ أَنفَقَتُ مِن نَّفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نَّكْذِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يعَلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ١٠٠٠ إِن تُبُدُواُ ٱلصَّدَقَتِ فَنِعِمًا هِيٍّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُو خَيْرٌ لِّكُمُّ وَيُكُفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ حَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمُ لَا تُظْلَمُونَ (٧٠) لِلْفُ قَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بسِيمَهُمُ كَايِسْتَلُوبَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَآوَمَاتُ نَفِقُواْ مِنْ حَكِيرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَواْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو اْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأَ وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ عَفَاننَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٢٠٠٠) يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتَّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّارِ أَثِيم ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ الله يَتَأْيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا يَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُ م<del>َّقُوْمِنِينَ ﴿ ﴿ ۚ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ</del> فَأَدْنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَإِن تُبَتُّدُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌلَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَ فَى كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ياكُلُونَ إبدال الهمزة ألفاً

مومنين إبدال الهمزة واواً

فَاذَنُواُ إبدال الهمزة ألفاً

عسرة عسرة ضم السين

تَصَّدُقُواْ تشدید الصاد ياب إبدال الهمزة ألفاً ( الموضعين )

يُمِلَّهُو يُمِلَّهُو إسكان الهاء وصلاً

الشُهكداء أن إبدال الهمزة الثانية ياءً مفتوحة

أَلْشُهُدَاءُ إِذَا وجهان: ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهو المقدم ٢. تسهيلها

تجكرة بتنوين ضم

حَاضِرَةً بتنوين ضم

وَكَا يُضكارُ إسكان الراء

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اْإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَٱحۡتُهُوهُ وَلۡيَكۡتُبُ بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِّ وَلاَيۡأَبُ كَاتِّ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْكَحُبُّ وَلْيُمْ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُعِلَّهُوَ فَلْيُكُمْلِلُ وَلِيُّهُ وَإِلَيْهُ وَإِلَيْهُ وَإِلَيْهُ وَإِلَّهُ عِنْ اللَّهِ عَلَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُ لُ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرِيْ وَلَا يَأْبُ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَامَا دُعُواْ وَلَا تَسْتَعُمُوٓاْ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَابُوٓ أَإِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّ بُوهَا وَأَشْهِ دُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاَّرُكَاتِبُ وَلَا شَهِيلًا وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقٌ إِكُمُّ وَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهُ وَنُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨١)

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقَبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَننَتُهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ١٨٨ كِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَافِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الله عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّبِهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونْ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَكَيْمِ وَكُنْبِهِ -وَرُسُلِهِ ٤ لَانُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عَٰفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١١٠ كَالُهُ كَلِّيثُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآإِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَ أُنَّارَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِيِّلْنَامَالَاطَاقَةَ لَنَابِدِ أَوَاعَفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمَٰنَآ أَنْتَ مَوْلَكِنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينِ



فَلْيُوْدِ إبدال الهمزة واواً مفتوحة

اللّذِي الموتّعِنَ وصلاً: إبدال الهمزة ياءً،

وَالْمُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

تُواْخِدْنَا إبدال الهمزة واواً مفتوحة

أُخْطَاناً إبدال الهمزة ألفاً يُونَةُ لِلْغَيْمُ لِنَا اللَّهُ اللَّ



التر

السكت على كل حرف سكتة لطيفة، ومد الميم آحركات وصلاً ولا يجوز القصر

تاويله ع إبدال الهمزة ألفاً

تاويله و إبدال الهمزة ألفاً لَمِّ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَالْحَيُّ الْقَيُّومُ اللَّ نَزَّلُ عَلَيْكَ الْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣ مِن قَبْلُهُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَاءِ ۞ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لا إَلَهُ إِلَّا هُوَالْغَ بِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئَابَ مِنْهُ ءَايَكُ مُّحَكِّمَكُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئَاب وَأُخُرُ مُتَشَابِهَا يُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَكِبُهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْفِيلِهِ } وَمَا يَعْلَمُ تَأْفِيلَهُ وَإِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ء كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَاْ وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ اللَّا لَبَكِ ٧ رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا بَعْدَاإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿ ۚ كُنِّ رَبِّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيدٍّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَ ادّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَـُّ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللَّ كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ شَدِيدُٱلْمِهَابِ ﴿ اللَّهُ قُلِلَّذِينِ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونِ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهُ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ كُيرُوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ ۽ مَن يَشَكَآءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِ ٱلْأَبْصَكِ ﴿ اللَّهُ زُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَا وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِّ ذَالِكَ مَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَابِ اللَّهِ اللَّ كُم بِخَيْرِ مِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَرَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزُوَّجُ مُّطَهَّكَرُةُ لُ وَرِضُوانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ

ابدال الهمزة ويس الفأ البدال الهمزة البدال الهمزة في البدال الهمزة البدال البد

إبدال الهمزة ياءً مرروبه م ترونهم

مروبهم بالتاء بدل الياء

رای إبدال الهمزة ألفاً العالم

ابن جماز: إبدال الهمزة واواً مفتوحة

٩٩٤٠ الزنې

يشاه إن وجهان: ۱. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ۲. تسهيلها

أَوْنَبِتُّ كُمْرُهُ سَهيل

الهمزة الثانيا مع الإدخال

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّكَ ٓ إِنَّكَ ٓ ءَامَنَّكَا فَٱغْفِرْ لِنَكَاذُنُو يَنَكَا وَقِينَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴿ أَنَّ ٱلصَّكِبِرِينَ وَٱلصَّكِدِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (٧١) شَهد ٱللَّهُ أَنَّهُ لَاۤ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيۡ كَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُنُمُّ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بَايَنَ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأُسُلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَكُدُو أَوَّ إِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَافُمُ وَٱللَّهُ بُصِيرُا فِٱلْعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِ اِيَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّابِيِّ نَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱلِيمِ ١١٠ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مُرمِّن نَّصِرِينَ 📆

ا تبعن م إثبات الياء وصلاً

مَ الْسُكُمْتُمُو تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

يامرون إبدال الهمزة ألفاً



ليحكم ضم الياء وفتح الكاف

> **تُوتِي** إبدال الهمزة واوأ

**ٱلْمُومِنُونَ** إبدال الهمزة واواً

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ مِن خَيْرِ إخفاء

مِنِّ إِنَّكَ فتع الياء

> وَ إِنِّيَ فتح الياء

وكفكها

زگرتيام بالهمز المضموم مع المد المتصل (الموضعين)

كُلِّ نَفِّسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَبِر تَحْضَبُ ا وَمَ مِن سُوِّءٍ تُودُّ لُوَّأَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدً ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ ۖ قُلِّ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنْوُبِكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ اللهُ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ (٣٠) ﴿ إِنَّ أَلَّهَ أَصْطَفَيْ ءَادُمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٣٣ أُدِّيَّةُ أَبِعُضُهَا مِنْ بَعْضِ ۖ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهِ اللهِ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْسَلَى فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ الله فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنَّبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زُكِّرِيّاً كُلُّما دَخَلَ عَلَيْهَا زَكِرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقَا قَالَ يَكُمْزِيمُ أَنَّى لَكِ هَندَاً قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآ أَهُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿٣٧﴾

هُنَالِكَ دَعَازُكَرِبًّا رَبَّهُۥقَالَ رَبِّ هَبْلِي مِن لَّذُنكَ ذُرِّيَّةً طَيّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣٥) فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَيْحِكُةُ وَهُوقَآيِمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّيدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ عَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُكُمُّ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرُّقَالَ كَذَلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۖ فَالَ رَبِّ ٱجْعَل لَى ءَايَةً قَالَ ءَايتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّارَمْزَّآوَٱذْكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَرِّبَحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَ رِ اللَّ وَالْإِفْقَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يُكَمِّرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىكِ عَلَى فِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ (اللهُ يَعَرِّيهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللهُ فَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ١٠٠٠ إِذْقَالَتِ ٱلْمَلَيْحَةُ يَكُمْرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيِمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (6)

زَگرِيّاء

بالهمز لمضموم مع المد المتصل

وهو

لِي فتح اليا واوأ مك

قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمُ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ لْقُ مَايِشَآءٌ إِذَا قَضَىٓ أَمَرًا فَإِنَّمَايَقُولُ لَهُۥكُن فَيَكُونُ مُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإَجِي ۅؘۯڛؙۅڵٳٳڮؘڹڹۣ؆ٳؚڛ۫ڗ<sub>ٚ</sub>ٙۦؠڶٲڹۣۜ قَدۡجِئْتُػؙ<mark>ؠ</mark>ڹؚٵؽ؋ؚڡؚٚڹڒۜؠؚۜػؖؠؖٞ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِ فَيَكُونُ طَيًّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبُرَصَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُ كُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّ مَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَـةً لَّكُمْ إِنكُنتُم مُّؤْمِ هَنذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿١٥ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَٱشْهَا ذَبَأَنَا مُسَل

رُبِّنآءَ امَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكُتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِ دِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَ فَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُ مْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ ۚ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّ بُهُمُ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَنْصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ الْمُنُوا وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيِئِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ ٥٠ إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَ دُمِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّن ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوَا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّزَنَبْتَهُلُ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ اللهِ

فنوفيهم إبدال الياء الأدل نيناً لَهُوَ إسكان الهاء (الموضعين)

إِنَّ هَنذَالَهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَيهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِ إِلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِكْبِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَ نَاوَبَيْنَكُمْ أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ اللهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعَدِهِ عَأَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ هَتَأْنُمُ هَتُؤُلاءٍ خَجَجْتُمُ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْهِ الْكُم بِهِ عَلَيْهُمُ الكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعَلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ مَهُودِيًّا وَلَانصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاتَ حَنِيفًا مُّسَلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ١٧ ۗ إِكَ أُوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَدَّت طَّا إِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُور وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ يَتأَهْلَ ٱڵڮڬٮ۪ڸؚؠؘ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِٱللَّهِ وَأَنتُمَ تَشُهُدُونَ ٧٠٠

هنانتم و المراقة المر

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً



تُومِنُواْ إبدال الهمزة واواً

**يُوتِی** إبدال الهمزة واواً

يوريك إبدال الهمزة واوأ

تَامَنُهُ إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين)

يُؤدِّهُ

إبدال الهمزة وإسكان الهاء ( الموضعين ) بدال الهمزة واواً فتح التاء وإسكان العين ولام مفتوحه مخففة

الراء أيا مُركم م إبدال الهمزة أندأ

الكَيْنَكُمُ مُو نون مفتوحة وألف بعدها

لَتُومِنُنَّ إبدال الهمزة واواً

عُ الْقُررَتُمُود تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

وَأَخَذَتُمُو إدغام الذال في الناء

تبغون درو ترجعون بالناء بدل

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِ نَتَهُم بِٱلْكِئِبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَاب وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّي َ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئنبَ وَبِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ اللَّهِ وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكَيْحِكَةُ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَالًا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَآءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بهِ ، وَلَتَ نَصُرُنَّهُ ، قَالَ ءَأَقَرَرَتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُواً أَقَرَرُنا قَالَ فَاللَّهُ دُواْ وَأَنا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهدِينَ (١٠) فَمَن تَوَلَّى بِعُدَ ذَالِكَ فَأُوْلَئِمِكَ هُمُمُ ٱلْفَكسِقُونَ اللَّهُ أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

قُلُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْمُ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهُمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَٰ لِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدُ ﴿ ١٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَكَيْكَ هُمُ ٱلضَّكَ آلُونَ أَنَّ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِلِّهِ ۚ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِّن نَصِرِينَ اللَّهُ

وهو

مِلِهِ

ابن وردان: حذف الهمزة ونقل ضمتها إلى اللام



إِسْرَة بيل تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

فَاتُوا إبدال الهمزة ألفاً

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَحُبُّورِ بَ وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ كُلُّ ٱلطُّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِي ۗ إِسْرَةِ عِلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَةِ عِلْ عَلَىٰ نَفْسِ هِ عِن قَبْلِ أَن تُنزَّلُ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَأَتْلُوهَاۤ إِن كُنْتُمْ صَدِقِين الله فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُّةَ مُبَارًكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَكَمِينَ اللهُ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدً عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ الْهُ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ كَا يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِن تُطِيعُواْ فَرَبِهَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَيْرُدُّ وَكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ الْ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَالَى عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُّسْنَقِيم اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تُمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهِ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللَّهِ عَلِيمًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعَدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعَمَتِهِ عِ إِخُوانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفُرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ نَهُ تَدُونَ الله وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَلا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ١٠٠ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعُدَ إِيمَٰنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكَفُرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّا عَلَكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ

و يا مرون إبدال الهمزة ألفاً

وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَمُ وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمُ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَايْنَصَرُون السَّاضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَابِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيُلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللهِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُ وَيُسْنِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴿ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَكَن يُكُ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ (١١٥)

78

يَالُونَكُمُ,



إِذْ هَمَّت ظَآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَ ٓ وَعَلَىٰ ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمُ أَذِلَّةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ١٠٠٠ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَاكَفِ مِّنَ ٱلْمَكَيْكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ كِلَيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْدِهِمْ هَلْذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النفِيمِنَ ٱلْمَلَيْحَةِ مُسَوِّمِينَ (١٢٥) وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشِّرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَينَ قُلُوبُكُم بِيِّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَرْبِيزِ الْحَكِيمِ اللَّ لِيقَطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَّ كَفَرُوٓاْ أَوْيَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ﴿٣٧ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأُمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ اللهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوْاْ أَضْعَنَفًا مُّضَنَعَفَةً وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ وَاتَّقُواْ النَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَنِفِرِينَ (٣) وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٣١)





سكارِعُواً حذف الواو

مُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

قِصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنْفِرِير بْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ كُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّدِينَ السُّ وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ الْ١٤٧ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَبَا مُّؤَجَّلاُّ وَمَر ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْ تِهِء مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَٱلْآخِرَةِ نُؤْتِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّلِكِدِينَ ﴿ وَاللَّهِ وَكَأْيِن مِّن نَّبِيِّ قَلْمَلُ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَاٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّعِبِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثُبِّتُ أَقَّدَامَنَاوَأَنصُرِّ نِاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرِينَ (١٤٧) فَعَانَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ الْمُثَلَّ

إبدال الهمزة واواً ثم إسكان الهاء (الموضعين)

وَكَآبِن

الهمزة ألفأ تسهيل الهمزة مع التوسط أو



وَهُوَ

الرعب العين ضم العين

وماولهم إبدال الهمزة ألفاً

وريسر إبدال الهمزة ياءً

أَلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنَا بَعْدِ ٱلْغَيِّرَ أَمَنَةً نّْغَاسًا يَغْشَى طَآبِفَ مِّنَكُمْ وَطُآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخَفُونَ فِي آَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُّونَ لَكَّ فُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمِّرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَلِهُنَا ۗ قُل لَّوَكُنكُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواً وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَاللَّهُ يُحْيَء وَثُميتُ " وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُثَّامٌ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ (١٥٧)

ورحمة مغير اخفاء بخمعون باتناء بدل

وَلَبِن مُّتُّهُ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحَشَّرُونَ الْأُلْلِ) فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ فَظَّا ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظًا ٱلْقَلْبِ لاَ نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكً عَلِيظَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ - وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْ دَرَجَاتُ عِندَاللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ الله لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوَلَمَّا أَصَكِبَتَكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَلَآ قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

وَمَآ أَصَٰبَكُمْ نَوْمَٱلۡتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

اللهِ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوادُفَعُواْ قَالُواْ لُونَعْلَمُ قِتَالًا لَا تَتَبَعْنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْر يَوْمَبِنِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ١٧١١ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَ نِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدُرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ الله الله وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ أَمُو تَا بَلُ أَحْيَاءُ عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ (١١١) فَرحِينَ بِمَآءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّيلِهِ ـ وَكِسَّتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ اللهُ كَاللَّهُ لَا يُضِيعُ مَا إِللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٧١) ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمُ (١٧) ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعَمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ ١٧٧﴾

مِن خَلْفِهِمُّ و اخفاء

> و<del>ر</del>ي البنځ<del>ا</del> ۱۳۶۲ - ۱

المومنين إبدال الهمزة واواً

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلِ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ ١٠ ۚ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطُنُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآءَ مُوفَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنكُم مُّؤْمِنِينَ السَّ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَ أَنِنَهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَمْمُ عَذَابُ عَظِيمُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَلَا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ ٱنَّمَانُمْلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِّإَنَّفُسِهِمْ إِنَّمَانُمْلِي لَكُمْ لِيَزْدَادُوٓ ا إِثْمَانُمُ وَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينُ السُّ مَاكَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَهُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيدٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَمُّ مَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله

وكافون م إثبات الياء وصلاً

مومنين إبدال الهمزة واوأ

المومنين إبدال الهمزة واوا

تُومِنُوا إبدال الهمزة واوأ لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَآ ۗ

سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (اللهُ اللهُ بِمَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيكُمُ نُومِنَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ الْمُكُ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِن لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُّ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ تَاكُلُهُ وَ بِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ ١٨٣﴾ إبدال الهمزة فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُ لُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِوَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ السُّ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوْتِّ وَإِنَّمَا تُوَفَّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةَ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ

إِلَّا مَتَنعُ ٱلْفُرُودِ (١١٠) ﴿ لَتُبَلُونَ فِي أَمْوَلِكُمْ

وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُن مِن ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنب

مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَكُ كَثِيرًا

وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّا ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِاللَّا مُورِ (١١)

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُوْا بِدِعْنَا قَلِيلًا فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللهِ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٠٠٠ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيِنَتِ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَيَكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِّقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَنَذَابِنَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللهُ اللَّهُ وَبَّنَا مَا خَلَقْتَ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اللهُ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيَايُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كُرِّبَنَا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١١١)

فَيِيسَ إبدال الهمزة ناءً

گسبن بالياء بدل التاء



ماوكهم ماوكهم إبدال الهمزة

> وريس إبدال الهمزة ياءً

لَكِكِنَّ الَّذِينَ الَّذِينَ تشديد النون وفتحها

م م يُومِنُ إبدال الهمزة واواً





تَسَّاءَ لُونَ تشدید السین

تَاكُلُواْ إبدال الهمزة ألفاً

وَإِنخِفْتُمُو فَإِنخِفْنُمُو الففاء

فُوكِحِدةً تنوين ضم

**تُوتُواُ** إبدال الهمزة

ٱلسُّفَهَاءَ أُمُواككُمُ سهيل الهمزة

> تَاكُلُوهَا إبدال الهمزة ألفاً

> فَلِّياً كُلُّ إبدال الهمزة

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونِ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفُرُوضَا (٧) وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِكْمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأُرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا (اللهُ وَلَيْقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَهَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَكِ حُمِّم لِلذِّكْرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأَنْسَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَدُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّذُ وَلَدُّ وَوَرِتَهُ ۗ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةً فَالْأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْدَيْنِ عَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وَكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَأْفَر يضَكَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ



ه وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكَرِكَ أَزُوجُكُمْ إِن لَّهِ يَكُن لَّهُرِّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنَ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُرَ ﴾ ٱلزُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكُمُمُ مِّنَا بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهِآ أَوْدَيْنُّ وَإِنكانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوا مَرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أُخَتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواۤ أَكُثُرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ بِوُصَىٰ بِهَا أَوُ دَيْنِ غَيْرُ مُضَارِ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللهُ عِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥوَيَتَعَكَّ حُدُودَهُۥيُذَخِلْهُ نَارًا خَكِلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يو صى کسر الصاد وياء بدل

**دَیْنِ غَیْر**َ اخفاء

> نگرخله بالنون بدل الیاء (الموضعین)

نارًا خَلِدًا اخفاء ياتين إبدال الهمزة ألفاً

عاتینها ابدال الهمزة

أكن ابن وردان: حذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام

يَاتِينَ

إبدال الهمزة ألفاً

وَٱلَّتِي يَأْتِينِ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآ بِكُمْ فَٱسۡتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتُوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (الله وَاللَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا اللهُ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولَيِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِمًا اللهُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّ عَاتِ حَتَّى ٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْكِنِّ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُّ أُوْلَيَهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَا يَعُاللَّهُ مَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِّ فَإِنكَرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَتَحْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَإِنَّ أَرَدَتُّهُ أُسْتِبُدَالَ زَوْجٍ مَّكَابَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَنَاوَ إِثْمَامُّبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْأَفْضَى بعَضُ كُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُ نَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا (أ) وَلَانَنكِحُواْ مَانَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِّن ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَإِيلًا (١٠) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا لَكُمْ وَبِنَا اللَّهُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمُ وَرَبَيْبُكُمُ أُلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَاآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَكَيْمِ لُ أَبْنَايَ حِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنِ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣﴾

تَاخُذُونُهُ أَتَاخُذُونَهُ تَاخُذُونَهُ إبدال الهمزة ألفا

مِیتُنقا غَلِیظًا اِخفاء

الد تسهيل الهمزة الثانية

ألنسكآء

الخرُّءُ الْخِرُّ الْمِيْنُ

يُؤَوُّ لِلنِّينَاءُ

النّسَاءِ
النّساءِ
النّساءِ
النّسهيل الهمزة

المومنكت إبدال الهمزة واواً (الموضعين)

محصناتِ عير إخفاء

لِمَن خَشِی اِخفاء

المُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَتُ أَنْمُنُهُ كِنْبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَزَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ = مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُ ﴿ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَنْيَنْ يِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِيكُمْ بَعْضُكُم مِنَا بَعْضِ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بٱلْمَعُرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرٌ مُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله الله والمُبيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِ يَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبعُونَ ٱلشَّهَوَ تِ أَن عَيلُواْ مَيلًا عَظِيمًا ﴿ اللهُ يُويدُاللَّهُ أَن يُحَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠٠ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ عُدُوا نَّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللهُ إِن تَحَتَّنِبُواْ كَبَابَرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ ثُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّئَاتِكُمُ وَنُدُخِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا اللهُ وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْصَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرَّجَالِ نَصِيتُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيتُ مِّمَّا ٱكْسَابَنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عِإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِيَ مِمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ ٣٣

تَاكُلُواْ إبدال الهمزة ألفاً

بجكرة ألم تنوين ضم

مَدْخَلًا

عُلِقَدُتُ ألف بعد العين الله فتح هاء لفظ

وَ إِن خِفْتُمُو خِفْتُمُ

عَلِيمًا خَبِيرًا اخفاء

و يامر ون إبدال الهمزة ألفاً

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمُّ فَٱلصَّدلِحَاتُ قَننِنَاتُ حَنفِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوهُنَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً " إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ اللَّهُ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِها إِن يُرِيدَآ إِصْلَحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله الله وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ يَبْخُلُونَ وَكَأْمُ وَنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ } وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٧٧﴾

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرينَا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿ اللَّهِ ۗ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِ مُعَلِيمًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِئَنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُكُا ﴿ مُن اللَّهُ يَوْمَ بِذِيودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُونِي بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللهَ حَدِيثًا (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ امَنُواْ لَا تَقَرَبُواْ ٱلصَّكُوٰةَ وَأَنتُمْ شُكَارَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنْ بَا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنْهُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاء أَحَدُ مِن كُم مِن ٱلْعَابِطِ أَوْلَ مَسْنُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ عفوا ٱلْكِنَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَهُمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَنَّ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ ءَامِنُوا مِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَابُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِأُللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَي إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ تُرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُكُمُ مَبِلُ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظَلِّمُونَ فَتِيلًا ﴿ اللَّ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿ ثَا أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤِمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ للَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُ لِآءِ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (٥٠)

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً (الموضعين)

فَتِيلًا انظُرُ ما التنوين وصلاً

هَنُولاً عِهُ اللهِ المُلَّالِةِ اللهِ الهِ مِنْ الثانية ياء مفتوحة

أُوْلَكَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن يَجَدَ لَهُ.نَصِيرًا ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَآ يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (٥٠) أَمْ جُلُودًا يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّيلِةً - فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿ ١٠٠ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ عَومِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا (٥٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِحَايِنِنَا سَوْفَ نُصِّلِمٍ مَارًا كُلَّمَا نَضِعِتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَ إِزَّا حَكِيمًا ﴿ وَالَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحَنِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَدّاً لَّهُمْ فِهِمَا أَزُواجٌ مُّطَهَّرَةً وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ٧٠٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدَلِ ۚ إِنَّ ٱللَّه نِعِمَّا يَعِظُكُم بِقِيٓ إِنَّا ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴿ كَا يَتَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَاطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُرْ فَإِن نَنزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُننُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا (٥٠) تَاوِيلًا

أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّعْوُتِ وَقَدُ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطِينُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلًا بَعِيدًا ١٠٠ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَآأُنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا الله فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَخْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ مَقِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا الله وَمَآأَرُسَلُنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغَفَرَ لَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ١٤٠ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِـ دُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِّيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

وَلَوْأَنَّا كُنْبُنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ الْمَنْسَكُمْ أُو ٱخْرُجُواْمِن ا قَتُلُو ا دِينرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُم ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اللهُ وَإِذَا لَا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيَإِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا ﴿ فَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بأللَّهِ عَلِيمًا ﴿ فَا يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمُ فَٱنفِرُواْثُبَاتٍأُوِٱنفِرُواْجَمِيعًا (٧٧) وَإِنَّ مِنكُولَمَن لِّبُطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ لَهْ يَكُو! شَهِيدًا ﴿ اللهِ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلُّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنَّ بِينَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةً يُكَلِّتُ نِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ ابِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبُ فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرًا عَظِمًا ﴿ ١٧٠

وَمَالَكُمْ لَانُقَائِلُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ وَالنِّسَآءِ وَالْولْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرِّيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَلِ لَّنَامِنِ لَّذُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَلِ لَّنَامِنِ لَّذُنكَ نَصِيرًا ٧٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعَثُوتِ فَقَانِلُوۤا أَوۡلِيٓآءَ ٱلشَّيۡطَانِ ٓ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ ﴿ ۖ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُواۤ أَيْدِيَكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ فَلَمَّا كَٰذِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّخَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوَ لَآ أَخَّرُنْنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلۡمَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُّواً لُأَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنا نَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴿٧٧﴾ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمُ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَهُمُ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَّوُ لَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ ﴾ مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فِمِن نَّفُسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧﴾

يُظْلُمُونَ بالياء بدل التاء

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اللهِ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَرُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِعَيْرَاللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ أُخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴿ أَنَّ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِۦُ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُولِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تُبَّعَثُهُ وَالشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠٠٠) فَقَكِٰلَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَ وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَعَ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةُ سَيَّئَةً يَكُن لَهُ كِفُلُ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا (٥٠) وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَ آَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ ١٠

المورمنين إبدال الهمزة واوا باس إبدال الهمزة الفا وَيُنْ الْإِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِ الللَّالِي الللللَّلْمِ الللللَّهِ الللللللللللللللللللللللل

٩٩٥٥) النينها ١٠

فيتين إبدال الهمزة ياءً مفتوحة

يامنوگمۇ يامنوگمۇ ابدال الهمزة

وكامنوا

ٱللَّهُ لا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لارَيْبَ فِي وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿٧٠﴾ ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِئَتَنُ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْ أَتُريدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضَلل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (٥٠) وَذُواْلُوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمُ أَوَلِيٓآءَ حَتَّى مُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمُ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلا نَنَّ خِذُ وأُمِنْهُم وَلِيًّا وَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَتُّ أَوْجَآ وُكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَانِلُوكُمْ أَوْيُقَانِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَا لَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَالِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُريدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُكُلَّ مَارُدُّ وَاْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَاْ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ أَإِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمُّ وَأُوْلَيَهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْمٌ سُلُطَنَّا مُّبِينًا ﴿ ١٠٠

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ عَلِي إِلَّا أَن يَصَّدَ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدُوِّ لَّكُمُّ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَكُمن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شُهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَتَكِيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرٌةً كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ١٠٠٠

مُومِنًا وهو إسكان الهاء

المُومِنِينَ إبدال الهمزة

> عَيْرُ فتح الراء

ماوكهم و إبدال الهمزة ألفاً

> عَفُوًّا غَفُورًا اخفاء



إِن خِفْنُمُ

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُوْ لِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْحُهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا (١٠) دَرَجَنتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّ لَهُمُ الْمَلْبَهِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓ أَ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيَكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ اللَّهِ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠٠٠) فَأُوْلَيْكِ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (11) اللهِ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن اللَّهِ عِدَا مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُذُرِّكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعُ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهِ وَإِذَاضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ إِجْنَاحُ أَن نَقَصْرُ وَأُمِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَفْنِ نَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَفرينَ كَانُواْ لَكُوْعَدُوًّا ثُبِينًا ﴿ اللَّهُ

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ أُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَالُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوْتَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُوْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّينَاةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوۤ أَأْسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَيْفِرِينَ عَذَابًامُّهِينَا اللَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيْمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَّامُّوقُوتًا ﴿ اللَّهُ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوَّمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ فِي وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا السا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا آرُىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا (١٠٠٠)

وَلُنَاخُذُواْ

وَٱسْتَغْفِرُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ كَادِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿ إِنَّ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٠٠) هَنَأَنتُمْ هَنَوُلآءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ افَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (١٠٠) وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَمَن يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهِ -وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ جُهَتَنَّا وَإِثْمَا مُّبِينًا اللهُ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت ظَّآبِفَ أُمِّنْهُمْ مَأْنَ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِنبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكُ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا السَّ





نُورِنِيهِ إبدال الهمزة واواً

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

نُوكِلَة إسكان الهاء

و نُصلِهُ

ماوكهمو إبدال الهمزة بِأَمَانِيكُمُ

أَمَا نِی

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

م مومن مومن إبدال الهمزة واواً

يُدُ خُلُونَ ضم الياء وفتح الخاء

ي و برو ك بو تونهن ا إبدال الهمزة واواً

مِن خَيْرِ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ سَكُنُدٌ خِلْهُمُ جَنَّاتِ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُدآ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠٠ لَيْسَ بِأَمَانِيًّكُمُ وَلا أَمَانِي أَهْل ٱلْكِتَابُ مَن يَعُمَلُ سُوَّءًا يُجُزَيهِ ع وَلَا يَعِدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَاتِ مِن ذَكِرِ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٠٠٠) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَأَتَبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (١٠٠٠) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلِّي عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا ثُوَّتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّالَّ

وَ إِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُم فَكَلا تَمِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (١١) وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغِّن ٱللهُ كُلَّ مِن سَعَتِهِ وَكَانَ أَللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنيًّا حَجِيدًا ﴿٣٠﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا فِي ٱللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَنَكَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةَ وَكَانَٱللَّهُ سَمِيعًابَصِيرًا ﴿٣٠﴾

أَمْرَأَةً" خَافَتَ

يصلحا فتح الياء وتشديد الصاد مفتوحة وألف بعدها وفتح اللام

> يَشًا إبدال الهمز الفاً

وكات إبدال الهمزة الفأ



﴿ تَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّ مِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَيْ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى مِمَا فَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعَدِلُواْ وَإِن تَلْوُ وَالْوَتُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا (١٠٠٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئَبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُو لِهِ عَوَالْكِ تَنبِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبِّلُ وَمَن يَكَفُرُ بٱللَّهِ وَمَلَيْمِكَتِهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَكَلَا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَكُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللهِ المُنفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ١٣٨ اللَّهُ الَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ الْمُعَلِّدُ مُعْ الْعَلَّمُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِئنبِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ يُكَفِّرُ بِهَا وَيُسَّنَّهُ زَأْ بِهَافَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيِّرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثَلُهُمَّ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ

أَلُمُو مِنِينَ إبدال الهمزة واواً

نُزِّلَ ضم النون وكسر الزاي

حَدِيثِ عَيْرِهِ م اخفاء

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَٱللَّهِ قَالُوٓ ٱلْكَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَهُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَعَكُمُ بِينَكُمْ تَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَلَوُ لَآءٍ وَلَآ إِلَىٰ هَلَوُ لَآءٍ وَمَن يُضِّلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ وسَبِيلًا ﴿ اللَّهُ إِنَّا لَيَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنِفِينَ أَوْلِيآ ءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتْرُيدُونَ أَن تَجَعَلُو اللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا ثُمِينًا ﴿ إِنَّا ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجَدَلَهُمْ نَصِيرًا (١٠٠٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْ إِلَكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجِرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (١١٧)

الكومنين إبدال الهمزة واواً (كل المواضع)

> **وُهُوُ** إسكان الهاء

الدَّركِ فتح الراء

يُوتِ إبدال الهمزة واواً



ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا الْأَنْ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ ثُخَفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا الْأَنْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ

بِٱللَّهِ وَرُسُ لِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ .

وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكَفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ

أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَكَمْ كُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَالُوا اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّلَّاللَّ الللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أَوْلَيَهِكَ سَوْفَ

يُؤِيِيهِمُ أُجُورَهُمُّ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللهِ يَسْتَلُكَ

أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَن تُنزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنْبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ

مُوسَىٰ أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ الصّاحِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ

ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَاعَنُ ذَالِكُوءَ اتَّلْنَامُوسَىٰ سُلَطَنَا مُّبِينًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

<u>وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَبِمِيثَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابُ سُجَّدًا</u>

وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْ نَامِنْهُم مِّيثَقًا عَلِيظًا (١٠٠)

نومِن إبدال الهمزة

نوتيهم م بالنون بدل الياء ثم إبدال

> تُعَدُّواُ تشديد الدال

مِيثَكَا عَلِيظًا عَلِيظًا

بثَنقَهُمْ وَكُفِّرهِم إِكَايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا السُّ وَبِكُفْرِهِمٌ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَاعَظِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِمُ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِينَ شُبِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَكُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَاقَنَالُوهُ يَقِينًا اللهِ اللهِ اللهِ وَعَدُاللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله الله الله الله المُعْلِي الله المُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ مَ وَنَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّ هِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا الله وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْبِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ لَكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَيَكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجُرًّا عَظِيًا ﴿١١٠)

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

لِيُومِنَنَّ إبدال الهمزة واواً

وَأَلْمُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً (المضعين)

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

وَٱلْمُوتُونَ إبدال الهمزة واواً

سنوتبهم و إبدال الهمزة واوأ



ا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمُ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونْسُ وَهَارُونَ وَسُلِّيمُنَ وَءَا تَيْنَا دَاوُر دَ زَنُورًا ﴿ اللهِ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ اللهُ أُسُلًا مُّبَشِّرِ مَنَ وَمُنذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَن يزَّا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِةً عَلَى اللَّهُ بِعِلْمِةً عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَٱلْمَلَامِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْلَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (١١١) يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَّكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّ

يَتَأَهِّلَ ٱلۡكِتَابِ لَا تَغَـٰلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُمْ أَلْقَنْهَا إِلَىٰ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِّهِ وَلَا تَقُولُواْ تَلَاثُهُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَننَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْمِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبُرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (١٧٧) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ ـ فَسَــُيدُخِلُّهُمَّ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضَّلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٠٠٠

وَهُو

المُؤْتَةُ لَلِمَا لَمُنْ اللَّهِ اللَّ

بِسْ مِلْ اللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعُكِمْ إِلَّا مَايُتَلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ اللَّهِ يَعَلَّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَنَ بِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلْفَلَتِيدَ وَلَا اللَّهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللِهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ ا

€€\$\$00 11

شُنْعَان إسكان النون الأولى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَيُمُ ٱلِخِنزِروَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِٱللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّامَاذَكَّيَنُمُ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْـ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسَقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرٌ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلُ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَكُ ۗ وَمَا عَلَّمَتُ م مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهُ وَانَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٤ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبِ حِلُّ لَّكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمُّ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْحُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَامُتَّخِذِيٓ أَخَدَانِ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسرِينَ ﴿

الميِّتة تشديد الياء مكسورة

فَمَنُ الْمُطِرِّ صَمِ النّون ضم النون وصلاً، وكسر

الطاء ويبتدئ بهمزة مضمومة لأن الكسر عارض

> مخمصة غير إخفاء

المُومِناتِ إبدال الهمزة واواً

> **وُهُوُ** إسكان الهاء

وَأَرْجُلِكُمْ وُ كسر اللام جَاءَ أُحدً

يَتَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاقُمَّتُمْ إِلَىٱلصَّكَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ وَإِنكُنتُهُمّ مَن ضَيّ أَوْعَلَى سَفَر أَوْ جَآءَ أَحَدُّمِ نَكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَهُ مُتُهُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنَكُمْ مَايُريدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَٱذَ كُرُواْنِعَ مَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بهِ ٤ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَعُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّـُدُورِ ﴿ ﴾ يَكَأَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُو أَاعَدِلُوا هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ۚ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ

شَنْعان النون إسكان النون الأولى



المُلُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً



إِسْرَة يل تسهيل الهمزة مع التوسط أو وَٱلْبُغُضَاءَ إلى تسهيل الهمزة

وَمِرِ ﴾ ٱلَّذِينَ قَالُوا ۚ إِنَّانَصَكَرَىٰۤ أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَأَغُريَّنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَى بَوْ مِ ٱلْقِيكُمَةَ وَسَوْفَ يُنَبُّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهُ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَاب قَدْجَاءَ حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَيْدِ قَدْجَاءَ كُم مِن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِيثُ (أ) يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رِضُوَانَهُ سُبُلَ السَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهُ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَّا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْ إلك ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ، وَمَن فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعَ أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَابِيْنَهُ مَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

مِّمَّن خُلُقُ اِخفاء

> **يُوتِ** إبدال الهمزة واواً

مُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرِي نَحَنُّ أَبْنَكَوُ اللَّهِ وَأَحِبَّتُو مُرَّفَّلُ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمَّ بِلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمِّنْ خَلَقٌ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ يَتَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُنَايُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَإِذْ قَالَمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَنقَوْمِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياآهُ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ يَنقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُمُ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ (١٠) قَالُواْ يَنْمُوسَى إِنَّ فِيهَاقُومًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اللَّهِ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهِ فَتَوكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ السَّ الخربي السَّاحُ سُنَّ

٩

قَالُواْ يَكُوسَيْ إِنَّا لَن نَّدْ خُلَهَا أَبْداً مَّا دَامُواْ فِيها فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلآ إِنَّاهَاهُنَاقَعِدُونَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَاَّ أَمْلِكُ إِلَّا نَفِّسِي وَأَخِي فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ١٠٠ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿٧٧﴾ لَبِنْ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكُ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَ قَنْلُكُ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارْ وَذَالِكَ جَزَاقُواْ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَطُوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُزَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيدُ كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيدٍ قَالَ يَنُونَلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْ اَ ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللهُ

**تَاسَ** إبدالِ الهِمزة



إِنِيَّ فتح الياء (الموضعين)

مِنْ أُجِّلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَني إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ٓ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا إِنَّمَا جَزَ ۚ وُٓ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّهُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْ أُمِرِكَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَأُولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ الله الله الله الله الله الله الموامن قبل أن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِم مَا عُلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ عَنْهُ رُرَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ اللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿ ثَا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْ لَدُر مَعَكُ ولِيَفْتَدُواْ بِهِ عِمْنَ عَذَابِيَوْ مِ ٱلْقِيْكَمَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُ مِ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيحُ اللَّهِ

كسر النون و همزة و همزة وصل بدل القطع، وإذا وقف على (مِن) إبتدئ بهمزة بهمزة

إِسْرَ وَيلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو

> مِن خِلَافٍ اخفاء

نُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُ عَذَابٌ مُّ قِيمٌ ﴿ ١٧٧﴾ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوٓ ٱ أَيْدِ يَهُمَا جَزَآءً بِمَاكَسَبَا نَكَنلًا مِّنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِرُ حَكِيمُ اللهُ عَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ عَوْاَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآةُ وَيَغْفُرُ لِمَن يَشَآةُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَ يَتَأَيُّهُ ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُ نِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَامَنَا بِأَفْوَهِ عِرْ وَلَوْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمُ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَّنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنْعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِلَةٍ ـ يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَمْ تُؤْتَوُهُ فَأَحُذُرُواْ وَمَن يُردِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَلَكَ تَمُلِكَ لَهُ مِن يُردِ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُ مَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ اللَّ

هر **تورمن** إبدال الهمزة واواً

كا تُوكَ إبدال الهمزة أنفأ

م رم توتوگه إبدال الهمزة واواً

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم ۗ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعً آوَ إِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُهُ وَنَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَىنةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أُوۡلَٰتِكَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّآ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوۡرَكَةَ فِهَا هُدًى وَنُورُ يَعَكُمُ بَهَا ٱلنَّبِيُّونِ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَينِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَب اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وٱخْشُونِ وَلَا تَشْ تَرُواْ بِعَايَىِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ الْكَنفِرُونَ اللَّهُ وَكُنبُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُكِ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلْسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (0)

لِلسُّحُتِ ضم الحاء

بِالْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

**وَ آَخْشُوْنِ** َ إثبات الياء وصلاً

وَٱلْجُرُوحُ

ضم الحاء

فَهُو إسكان الهاء

وَقَفَّيْنَا عَلَىٓءَ اتَّنرِهِم بعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىيَّةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُوْرُ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ أَنَّ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْفَاسِ قُونَ ﴿ اللَّهُ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بٱلْحَقِّ مُصَدِّقً الِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيَّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبَعْ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجًآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًأْ وَلُوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبَلُوكُمْ فِيمَا ءَاتَنكُمُ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ﴿ فَأَنِ أَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَهُمْ وَٱحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّهَ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهم بِبَعْضِ ذُنُوبهم مُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ (1) أَفَحُكُم ٱلْجَهَلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ثُ

وَأَنُّاكُمُمُ ضم النون وصلاً



ورقی درین درین ۱۲ وروی

ياتي إبدال الهمزة ألفاً (المضعون)

> ي**قُولُ** حذف الواو

برالين الأولى مكسورة والثانية

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

**يُورِيهِ** بدال الهِمزة

ويُوتُونُ

هر فرقًا إبدال الواو همزة

مُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ لَا إِنَّ السَّاكِمُ اللَّهِ اللَّ

مرم هُزُوًا إبدال الواو

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعَبَّا ذَٰلِكَ بَأَنَّهُمْ قَوْمُرُ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهِ أَنَّ فَلَ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِئْبِ هَلَّ تَنقِمُونَ مِنَّا ٓ إِلَّا أَنَّ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَنسِقُونَ (٥٠) قُلُ هَلْ أُنَيِّتُكُم بِشَرِ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوُلَيْكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ( ) وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ قَالُوٓ أَءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسُرعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحَتَّ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٠ ۖ لَوَلَا يَنْهَانُهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِمُٱلْلِاثْمَ وَأَكْلِهِمُٱلسُّحْتُّ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿٣٣﴾ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ وَلَيَزيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ كُلْغَيْلَنَّا وَكُفَّراً وَأَلْقَيْنَا بِيَنْهُمُ ٱلْعَكَاوَة وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِينَمَةَ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ

السيحت ضم الحاء (الموضعين)

لَبِيسَ إبدال الهمزة ياءً (الموضعين)

مَعْلُولَةً مُعْلُولَةً مُعْلُولَةً مُعْلَقًا مَعْلَمَةً مَا مُعْلَمَةً مُعْلَمًا مُعْلِمًا مُعْلَمًا مُعْلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعِلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعِ

وَالْبَغْضَاءَ إلى تسهيل الهمزة الثانية

وَكَسَعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَأَلْلَهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوّاْ لَكَفَّرُنَا عَنَّهُ سَيَّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنِّعِيمِ ﴿ ۚ ۚ وَلُوٓأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيِّهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ اللَّ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْك مِن رَّبِّكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَكُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفرينَ (٧٠) قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَّيِكُمُّ وَلَيَزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ مَنْ ءَامَنَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنَ إِسْرَةِ مِلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُنَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ إِمَا لَا تَهُوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ 🖤



رسالتهء ألف بعد اللام وكسر التاء وكسر الهاء وصلتها

فلاتاس

والصّابُونَ حذف الهمز وضم الباء

إِسْرَةٍ. يلَ

تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

وَحَسِنُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَاكَالُهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمُّ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ لَقَدْكَ فَرَا أَذِينَ قَالُو ٓ ا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكِنِي إِسْرَتِهِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ اللَّ لَّقَدْكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثُةُ وَمَامِنْ إِلَا إِلَّا إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ ۖ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أُدُواللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيثُمُ ﴿ اللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيثُمُ ﴿ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ وَصِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّثُ لَهُمُ ٱلْآيِنتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّ يُوِّفَكُونَ إِنَّ قُلُ أَنْعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَانَفْعً أَوَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (١٧)

إِسْرَة يلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو

وماوكه إبدال الهمزة ألفاً

ياڪُلانِ إبدال الهمزة ألفاً

يوفكون إبدال الهمزة واواً



إِسُرَآه يلُ تسهيل الهمزة مع التوسط أو

٩

أبيس إبدال الهمزة ياءً (الموضعين)

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً



م م نومِن بدال الهِمزة

م م م مومنون إبدال الهمزة واوأ

مواخدگم يواخدگم إبدال الهمزة واوأ مفتوحة (الموضعين)

وَإِذَاسَمِعُواْمَآ أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ أَعَيُّنَهُمْ تَفِيضُ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقَّى يَقُولُونَ رَيِّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَ امَعَ ٱلشَّهدينَ ﴿٣٣﴾ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدُخِلَنا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْجَنَّاتِ تَجَرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فَهَأ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَيْنَا أُوْلَيْكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يَحُرِّمُواْ طَيِّبُتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكُ طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عِمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِفِي ٓ أَيِّمَٰنِكُمْ وَلَكِن يُوْاخِذُكُم بِمَاعَقَّدتُّمُ ٱلأَيْمُانَّ فَكُفَّارَ ثُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِمِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجَدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِّ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓاُ نَمْنَكُمْ كَذَالِكَ يُمَنُّ أُللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَمَلُكُمْ تَشْكُرُونَ (١٠)

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ فَأَجْتِنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ اللَّ إِنَّمَا يُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمَّرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنهُمْ مُّنهُ وَنَ ١١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوۤاْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاخُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَا لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ مَعَذَا إِنَّ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُهُمْ حُرُهُ وَمَن قَنْلَهُ ومِنكُمُ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآةٌ مِّشُلُ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدَلُ ذَٰ لِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْ وَأَدْعَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْفَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْفِقَامِ ١٠٠٠

فَجْزَآءُ ضم الهمز بلا تنوين

٩

مثل کسر اللام کفنکرة ضم التاء بلا

طعام



أُحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَخُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (١١) ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَكُمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْمِ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓا أ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمُ اللهُ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رِّحِيمٌ ﴿ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ أَنَّ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرُةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْتُكُواْعَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرِّءَانُ تُبْدَلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْمَ أُو ٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُمُ اللَّهُ عَنْ وَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْمَ أُو ٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُمُ اللَّهُ عَنْمُ أَوْ ٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ أَوْ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا اللّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ﴿ ١٠٠) مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَاثِمِ وَلَاكِكُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

أُشِّياً أَان تسهيل الهمزة الثانية

تسوكم إبدال الهمزة واوأ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ النَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعَ فَيُنَيِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِشُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِٱرْتَبَتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُّ بِي وَلَانَكُتُدُ شَهَدَةُ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَالَّهِنَ ٱلَّاثِمِينَ ﴿ إِنَّ فَإِنَّ عُيْرَعَلَىٰ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمَا فَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَا أَحَقَّ مِنشَهَادَتِهِمَا وَمَاٱعْتَدَيَّنَاۤ إِنَّاۤ إِذَالَّينَٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴿ ۖ فَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَاۤ أَوۡ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّأَيَّنُ ٰبَعْدَ أَيْمَكُهُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ اللَّهُ

مِن غَيْرِكُمُ اخفاء

> أستحقً ضم التاء وكسر الحاء وإن بدأ بها ضم همزة الوصل

ياتُواْ إبدال الهمزة أاذاً



ابدال الهمزة ياءً مفتوحة وإدغام الياء الأولى في

الطنوبيد الف بعد الطاء مع المد وهمزة مكسورة بدل الياء

ألف بعد الطاء مع المد وهمزة مكسورة بدل الياء

إِسْرَ ويلُ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

جِيتُهُمُو إبدال الهمزة ياءً

مومنين أبدال الهمزة واواً

نَّاكُلُ إبدال الهمزة الفاً

مَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَاۤ أَجِهُ الْهُ يُعِيسَم اللهُ اللهُ يُعِيسَم اللهُ رِيْغَمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَ'لِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوجٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلِّ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّلْرِبِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا إِذْ يَى وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ يِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمُوْتَىٰ بِإِذْنِي ۗ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ عَنكَ إِذُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا سِحْرُ الله وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْءَامِنُواْ بِ لِي قَالُوٓاْءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم اللهِ عَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَبِنَّ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ لِينَ ﴿ اللَّهُ

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَّ رَبُّنَآ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّبَ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلزَّرْقِينَ ﴿ ۚ ۚ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُۥ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٠٠٠ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَىٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَّ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ رَعَلَهُ مَا في نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ١١١ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمُّ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَ وَ إِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ ۚ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ ۚ أَبِدَّارَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۣ ۚ رُضِ وَمَافِيهِ نَّ **وَهُو**َ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِ

فَإِنِيَ فتح الياء

عُالْنت تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

لِي أَنْ

أَنُ ٱعْبُدُواْ ضم النون وصلاً

> **وُهُوُ** إسكان الهاء



وهو

تَانِيهِ مُو إبدال الهمزة

**يَاتِيمِ مُم**و إبدال الهمزة ألفاً

يَسْتُهُرُونَ حذف الهمزة

وَأَنشَاناً إبدال الهمزة ألفاً

اللهُ وَلَقَدِ ٱسْنُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِۦيَسَنَّهُ رَءُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رَءُونَ ﴿ اللَّ قُلِّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّرَ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَابَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ أَلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ال الله وَلَهُ وَمَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسُلَمْ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (١٥) مَّن يُصَّرَفَ عَنْ مُ يُوْمَعِ ذِ فَقَدُ مَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ إِن يَمْسَمُ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رُّ (٧٧) وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكُمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿

وَ لَقَدُ

إبدال الهمزة

إسكان الهاء (كل المواضع)

فتح الياء (الموضعين)

949 إسكان الهاء أَبِنَكُمْمُو تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

فِتْنَهُمُ فتح التاء الثانية

يومِنوا إبدال الهمزة واواً

نُكُدِّبُ ضم الباء

وَنَكُونُ ضم النون الثانية

المومنين إبدال الهمزة واواً ٱلْقُرَّءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ عَوَمَنْ بَلَغَّ آبِنَّكُمْ لَتَشَّهَ كُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ (١٠) ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْرَفُونَهُ, كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤمِنُونَ ١٠٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِنَا يَنتِهِ عِنْ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ا الله وَمَعَ مَنْ مُدُمُمُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوۤ أَأَيْنَ شُرَكَآ وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ اللَّهِ ثُكُرَ لَمْ تَكُن فِتَنَكُمُمْ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ٣٣﴾ ٱنظُرُكَيْفَ كَذَبُواْ عَلِيٓ أَنفُسِهمٌّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوجِهُمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَأَحَتَّىٰۤ إِذَا جَآءُوكَ يُجُدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَٰذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ (٢٠) وَلَوْتَرَىۤ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٱلنَّارِ فَقَا لُواْيَلَيَّلْنَا نُرَدُّ وَلَانُكَلِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنا وَنَكُونَ مِنَا لُؤُمِنِينَ ﴿٧٧ۗ)

بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبَلِّ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْـهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ ﴾ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِي إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحَنُّ بِمَبْعُوثِينَ اللَّ وَلَوْ تَرَيَّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبَكِي وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُ لَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَكُاسَاءَ مَايَزِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِثُ وَلَهُو وَلَلَّا ارُأُ لَآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الله عَلَمُ إِنَّهُ وَلَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ اللهِ عَلَيْ اللهُ الل وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدَّكُذِّ بَتُ رُسُلُّ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَنَكُهُمْ نَصَّرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الآ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَعِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَّآءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةٍ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (٣٠)

فَتَاتِيهُمُو إبدال الهمزة ألفاً

٩



﴿ إِنَّمَا يَسَّتَجِيثُ ٱلَّذِينَ يَسَّمُعُونَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُواْلُولَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلَ - اينةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَايعَلَمُونَ ﴿٧٧﴾ وَمَا مِن دَاَبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمُمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءِ ثُمَّ إِلَى رَبَّهُمْ يُحْشَرُونَ السَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلْمَنتِّ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ (اللهُ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا ٓ إِلَىٰٓ أُمَدِمِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُ اللهُ فَلُولًا إِذْ جَآءَ هُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَتَنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ - فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ النَّ

بَشَا اللَّهُ بدال الهمزة ألذاً وهذا

وَمن يَشَا إبدال الهمزة ألفاً وصلاً ووقفاً

أَرَاْيتَكُمْمُو تسهيل الهمزة الثانية

بالباساء أبدال الهمزة ألفاً

باسك إبدال الهمزة ألفاً

فتتحنا

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ 6 ﴾ قُلْ أَرَءَ يَثُمُ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّرُهُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ أَرْءَيْتَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهُ رَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ لَا الْقَاوَمُ الْطَّالِمُونَ نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينِّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخُونُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَعَزَنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَا قُلُ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكً إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۗ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ اللَّ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشُرُوٓا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَ إِلَىٰ رَبِّهِ مُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِدِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (٥) وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أَدُّهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ الْأَلْمِينَ الْأَلْمِينَ

أرأيتمُو تسهيل الهمزة الثانية

**إِلَّهُ عَيْر**ُ

ياتيكم و إبدال الهمزة ألفاً

أرزيتكم مو تسهيل الهمزة الثانية

وَكَذَٰ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُوٓاْ أَهَـُٓ وُٰٓلَآءٍ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّـٰكِرِينَ ﴿ ١٠ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلُ سَكَنُّمُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا بِحَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَعُفُورٌ رَّحِيمُ (١٥) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (٥٠) قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلِلَّا أَنَّعُهُ أَهُوَآءَكُمُ قَدُ صَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ الم قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَمَاعِندِي تَستَعَجِلُونَ بِدَيْ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا يِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ضَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ ٥٠ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ (٥٠) ٥ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُو ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسَقُّطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِ ﴿٣﴾

و و مر يور يومنون إبدال الهِمزة

فَإِنَّهُو

سبيل فتح اللام

**وُهُوُ** إسكان الهاء

كُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرُحْتُ كُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُسمِّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَنْ بِّتُكُمُ بِمَاكُنْتُمْ تَعُمَلُونَ 🕚 وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ = سِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ ثُمَّ رُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ اللهَ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِّن ظُلُمَٰتِ ٱلْبِرِّوَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً لَيِنَ أَنْجَنَامِنَ هَلْذِهِ عَ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ١٠ قُلْ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنفَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحَتِّ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وُيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعَضٍ ۗ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُو ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ (١١) لِكُلِّ نَبَإِ مُّسَتَقَرُّوُسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٧ۗ ۖ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ۖ ءَايَكِنَا فَأَعْرِضُ عَنَّهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرُهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانَقُعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (١٨٠٠)

**وُهُو** إسكان الهاء (كل المواضع)

جَآءَ اُحَدَكُمُ

تسهيل الهمزة الثانية

أنجيتنا ياء ساكنة بدل الألف وبعدها تاء

باس إبدال الهمزة ألفاً

بعُضٍ اُنظُرُ ضم التنوين وصلاً

حَدِيثِ عَيْرُهِ ع إخفاء

وَ مَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِينِ شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ إِنَّ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَنَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعُ وَإِن تَعَدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَ أَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴾ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتَّتِنا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَأُمِرَنَالِنُسُلِمَ لِرَبّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّالُوةَ وَٱتَّ قُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ ﴿٧٠ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ وَبَوْمَ يَقُولُ كُن فَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللهِ عَلِمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ الْخَبِيرُ ﴿ اللهِ عَلِيمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ الْخَبِيرُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ الْخَبِيرُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لَّا يُوخَذُ إبدال الهمزة واواً

الهدكي الميتنا وصلاً: إبدال الهمزة ألفاً

و هو إسكان الهاء (كل المواضع)



إِنِيَّ فتح الياء

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَسِهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىٰكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ ۖ وَكَذَٰ لِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (٧٠) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا قَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ﴿ ﴿ فَكَمَّا رَءَاٱلْقَمَرَ بَازِغَاقَالَ هَلْذَا رَبِّيٌّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّارَءَاٱلشَّمْسَ بَازِغَـةُ قَالَ هَلْذَارَبِّي هَلْذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُكْرِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّاللَّهُ الللّل إِنِّي وَجَّهُتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴿ وَحَاجَهُ وَوَمُهُ وَالَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَتُحَتَجُّوَنِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ٤ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئَا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا ٓ أَشْرَكُ تُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُهُ وِإَللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَكَنَاْ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمَنِّ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٠)

أَتُحَكَجُونِي تخفيف النون ومد طبيعي في الواو

هدنن إثبات الياء وصلاً والمُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

درجات من كسر التاء دون التنوين

قشاء إن وجهان:

۱. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة

وزگريّاءَ همزة مفتوحة بعد الألف

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓ إِيمَانَهُم بِظُلِّم أَوْلَيْكَ لَهُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿١٨﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَهَاۤ إِرَّاهِهِمَ عَلَىٰ جَلْتِ مِّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ (٨٣) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنِيَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَكُرُونَ وَكَذَالِكَ بَجِّزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ وَزَّكُرِيًّا وَيَحْنَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ (٥٨) لَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ينَ ﴿ ﴿ وَمِنْ ءَا بَآيِهِمْ وَذُرِّيَّكُمْ مَوَ إِخُونِهِمَّ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (<sup>(۱</sup>) ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِيَمُ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ أُولَيْهَكُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَنَؤُلَآءِ فَقَدُ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًالَّيْسُواْ بِهَابِكَنِفِرِينَ ٩ أُوْلِيَكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيَهُ دَىٰهُمُ ٱقْتَدِةً قُل لَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بِشَر مِّن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عُوسَى نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسِ اللَّهُ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ تَجْعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُحْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّالَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلا عَابَا وَكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَنَا اِكْتَنْ أَنْزَلْنَهُ مُبَارِكٌ مُصِيِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُمَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِدِّ-وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهُمْ يُحَافِظُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّالِلْمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ بَاسِطُوٓ اللَّهِ يهِمْ أَخْرِجُوٓ النَّفْسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقَّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَاينتِهِ عَسَّتَكَبِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلُنكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوُّا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنْتُمُ تَزَّعُمُونَ الْ

هر هر ر يورمنون إبدال الهمزة واواً ( الموضعين )

جيتموناً إبدال الهمزة ياءً

المُعْلِقُ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللّا

هرگی نزن کیا ۱۱ هرری

تُوفَكُونَ إبدال الهمزة واواً

وجنع ل ألف بعد الجيم وكسر العين وضم اللام

اليَّتلِ كسر اللام في آخده

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

مُتَشَابِهِ النظروا ضم التنوين وصلاً

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

وحرفوا تشديد الراء

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأَ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهِ عَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّاجُومَ لِهَ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحَرُّ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِى أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءَ فَأَخُرَجْنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُفْرِجُ مِنْهُ حَبَّا ثُمَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلِعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ إِنْظُرُواْ إِلَى تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ 10 ۖ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ شَبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ كُنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لَهُ وَكُوبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ

٩

وهو إسكان الهاء (كار الماضع)

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِللهَ إِلَّاهُوِّ خَالِقٌ كُلِّ شَيْءِ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنْرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنَرُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُناكِ قَدْ جَاءَكُم بَصَابِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِلِّ - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٠٠ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْكَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهِ وَلا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِكَذَالِكَ زَنَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّم مَرْجِعُهُمْ فَيُنِتِثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةٌ لَّيُوِّمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ الْ اللهِ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كَمَالَرُ يُؤْمِنُواْ بِدِءَ أُوَّلَ مَنَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١١٠

لَّيُومِنْنَ يُومِنُونَ يُومِنُونَ يُومِنُواْ



قبكلًا كسر القاف وفتح الباء

ليُومِنُواْ إبدال الهمزة واواً

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

مُنزِلُ إسكان النون مخفاة وتخفيف الزاي

كُلِمُتُ ألف بعد الميم (بالجمع)

مومنين أبدال الهمزة

﴿ وَلُو أَنْنَا نَرْ لَنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ كَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوتَى وَحَشَمُ نَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَ الِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَينطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوزَاُولُوَ شَآءَ رَبُّكَ مَافَعَـلُوَّهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ أَفَكَيْرَاللَّهِ أَبْتَغي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئَبُ مُفَصَّالَّأَ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزُّلُ مِّن رَّبِّكَ بٱلْحُقَّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ الرَّبَا اللَّهِ وَتُمَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُهُ تَدِينَ ﴿ اللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرُ ٱسَّمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ عِمُؤْمِنِينَ اللَّا

وَ مَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْةً وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهُواۤ بِهِم بِغَيْرِعِلْمِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ وَذَرُواْ ظَلْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزُونَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَأْحُلُواْ مِمَّالَمُ يُذَّكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا إِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١١١) أَوَمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ مُثُورًا يَمْشِي بِهِ عَفِ ٱلنَّاسِكَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَ ۚ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَكُذَاكِ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَ الِيمَّكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُوَمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ مَنْ صِيبِ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَعَذَابُ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ

تَاكُلُواْ إبدال الهمزة ألفاً

لَّيْضِلُّونَ

مُرِّتًا تشدید الیاء وکسرها

نومِن إبدال الهمزة واواً

> **نُوتَى** إبدال الهمزة واواً

رسكاتها ألف بعد اللام وكسر التاء وكسر الهاء المُعْمَاعُ وَالْمُعَامُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

حرجًا

يو منون إبدال الهمزة واوأ

وهو إسكان الهاء

مر و و و و محسر همود بالنون بدل الياء

> ياتِكُمُمُ إبدال الهمزة الفأ

فَكَن يُردِٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ مِشْرَحْ صَدُرُهُ لِلْإِسْلُو ٓ وَكَن يُردُ أَن يُضِلُّهُ يَجِعُلُ صَلْدَرُهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّكُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَارُ ٱلسَّكَ عِندَرَتَّهُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٧٧) وَيَوْمَ يَحْشُرُ هُمْ جَمِيعًا يَكُمُ عَشَرَ أَلِجِنَّ قَدِ أُسْتَكُثَرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغُنَا ٱلْجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠٠ يَامَعْشَرَ أَلِجِنَّ وَٱلَّإِ سِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهُمُ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَيْفِرِينَ ﴿ ١٣٠ فَالِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُّك مُهْ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿٣١﴾

٩

وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْغَنَّى ذُو ٱلرَّحْمَةً إِن يَشَا يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَا أَنْشَأُكُم مِن ذُرِّيَةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّ مَا تُوعَكُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللَّا قُلْ يَقُومِ أعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارُّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ (٣٠) وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِرِبَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَكِيمِ نَصِيبًا فَقَ الُواْ هَ كَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ كَذَالِشُرَكَايِكُ أَ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِمُّ سَاءَ مَايَحْكُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٧٧

يثث إبدال الهمزة ألفاً

> فَهُو إسكان الهاء

وَقَالُواْ هَاذِهِ ءَأَنْعُكُمُّ وَحَرِّ ثُرُجِحٌ لِلْأَطْعُمُ عَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذْكُرُونَ أسترألله عكيتها أفيرآة عكية سكيجزيه مربماكانوأ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَ أُو لِنَاكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى أَزُورَجِناً وَإِن يَكُن مَّيْسَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سُيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُرَاللَّهُ ٱفْتِرَاَّةً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّتِ مَّعْرُوشَنتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَنتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِقًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلرُّمَّانِ مُتَشَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَكِبِةً كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ مُيَوْمَ حَصَادِهِ وَ وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ الله وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأْكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ (اللهُ

تكن بالتاء بدل

مَّيِّتَةٌ

تشدید الیاء مکسورة مع تنوین ضم



وهو

**حِصَادِهِ** کسر الحاء

ثَمَنِيَةَ أَزُوكِ حِمِّنِ ٱلضَّأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثَيَانِ نَبِّونِ بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَينِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَينِيَّ أَمْ كُنتُمْ شُهُداءً إِذْ وَصَّنحَكُمُ ٱللَّهُ بِهَنذَا فَمَنَّ ٱَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِي إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِيدِ يَطْعَ مُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رَجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَنَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُ ومِن ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُما أَو ٱلْحَواكِ آوُما ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِنَغْيِهِمُّ وَإِنَّالْصَادِقُونَ (١١)

**الضّكانِ** إبدال الهمزة ألفاً

نبويي حذف الهمزة وضم الباء

شُهكداءَ إذ

تسهيل الهمزة الثانية

تگون بالتاء بدل الياء

مَيِّنَةٌ

تشدید الیاء مکسورة مع تنوین ضم

فَكُنُّ أَضْطِرٌ ضم النون باسم و إبدال الهمزة أأذاً

باست إبدال الهمزة ألفاً

> و**ري**هه ۱۰ المهرزين المهرزين المهرزين

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْ مِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شُلَةَ اللَّهُ مُلَا أَشْرَكُنَا وَلا عَابَ آؤُنَا وَلا حَرَّمْنَامِن شَيْءٍ كَذَاكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخُرُصُونَ ﴿ اللَّهِ أَلَكُ مُلَّا فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَكِلِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَ سَكُمْ أَجْمَعِينَ (١٤١) قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَذَّ أَفَإِن شَهِدُواْ فَلا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ قُلُ تَكَالُواْ أَتْلُ مَاكَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرَكُواْ بِهِ ع شَـُيَّكًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا وَلَا تَقَنُّلُواْ أَوْلَىدَكُم مِّنْ إِمْلَتِي نَحْنُ نَرَزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِيَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفُوَحِسَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَرَ فَكُولًا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقَّ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِ عَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ (١٠٠)

وَلَا نَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُمْ وَأَوْفُواْ الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكِلِّفُ نَفَسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَاقُرْ بَيِّ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأُذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِ عَلَكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥١) وَأَنَّ هَاذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَالِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِ مَرْ يُؤْمِنُونَ الْأُنا ﴾ وَهَنذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكٌ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ( الله الله الله الله الكيك الله الكيك الله الكيك المكالم ال عَلَى طَآبِهَتَيْنِ مِن قَبِلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِم لَعَنفِلِينَ اللهُ أَوْتَقُولُوالُوَ أَنَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدْ جَاءَ كُم بِيِّنَةُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِتَن كُذَّب بِايكتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ أَسَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْءَ إِينَيْنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُصِّدِفُونَ ﴿١٥٧﴾

تَذَكَّرُونَ تشديد الذال

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ تَاتِيهُمُ إبدال الهمزة ألفاً

الفاً ماقی ماقی ابدال الهمزة الفاً (۲ مواضع)

رَ**بِّ إِلَى** فتح الياء

فيرما فتح القاف وكسر الياء مشددة

ومحياً مي إسكان الياء الثانية مع المد المشبع

ومكاتى

وَأَنَا أُوّلُ إثبات الألف ومدها حركتين كمنفصل

وُهُو

إسكان الهاء (الموضعين)

ي يُنْظِرُونَ إِلَّا أَن تَأْمَيُهُ الْمَلَيْحَةُ أَوْ مَأْتِي رَثُّكَ أَوْ سَأَةٍ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكٌ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَرۡ تَكُنُّ ءَامَنَتۡ مِن قَبُّلُ أَوۡ كَسَبَتۡ فِي إِيمَنِهَا خَيۡراً قُلُ ٱننَظِرُوۤا إِنَّا مُننَظِرُونَ ﴿ ١٩٥ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَا آمَرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِّئُهُم بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ المُن كَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَا لِهَا وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّكَةِ فَلَا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ النَّ ۚ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْأَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُعَالِفَ إِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ كَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ أُمِرَّتُ وَأَمَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ عَلَمْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّكُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخُرَيَّ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّ عُكُم يِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ النَّالُ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَسَلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمُرُ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمُ (١١٥)



وَمِن خَلْفِهِمُّو

**شِيتُمَا** إبدال الهمزة

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّادِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّهِ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَايَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ اللَّ قَالَ أَنظِرْنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ (١٠٠) قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمُّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللَّ ثُمَّ لَا تِينَّهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ وَعَنَّ أَيْمَنَهُمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمٌّ وَلَا يَجَدُأُ كَثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿٧) قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ الهُ اللَّهِ وَيَتَادَمُ أَسَكُنَّ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِثْتُكَا وَلَا نَقْرَبَا هَنْدِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَنَّ فَوَسُوسَ لَمُمَا ٱلشَّيَطَانُ لِيُبَدِي لَمُمَا مَا وُبِرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنَّ هَٰنِذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّاۤ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوَ تَكُونَا مِنَ ٱلْحَالِدِينَ (أَنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (أَنَّ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَكُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلُوٓ أَنْهَكُماَ عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ ٢٠٠٠)

قَالَارَبَّنَا ظَلَمَنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغَفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ ١٠٠٠ قَالَ فِيهَاتَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٠٠ يَبَنِيٓ ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِيَاسًا يُؤرى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّ يَنبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَا ٱخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْءَ يَهِمَا ۚ إِنَّهُ يُرَكُمُ هُوَوَقِبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمَّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَنْحِشَةُ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَأْقُلَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ اللهِ فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَالَّةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أُوِّلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُمَّتُدُونَ 📆

**وَلِبَاسَ** فتح السين

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

يامر إبدال الهمزة ألفاً

بِالْفُحْشَاءِ التَّقُولُونَ إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة



﴾ يَنِهَى ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلٌ مَسْجِدٍ وَكُنُواْ وَاشْرَبُواْ وَلا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِّ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِئتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَرْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلُطَنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ٣٣ ۗ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ أَ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ اللَّهُ يَبَنِي ٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَا كُمُّ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ فَمَنْ أَظُلَدُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كُذَّبَ بِّ اينتِهِ عَ أُولَيْكَ يَنَا أَكُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئَبِ حَقَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا يَتُوفَوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿٧﴾

جَآءَ أجلهم و تسهيل الهمزة الثانية

يسَّتَاخِرُونَ إبدال الهمزة ألفاً

ياتينكم إبدال الهمزة ألفاً

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَمِ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنْسِ فِي ٱلنَّارِكُلُما دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخْنَمَّ حَيَّحَ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَنهُ مُ لِأُولَنهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلآءٍ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَا بَاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّأَرِّقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانْعَلَمُونَ (٣٠٠) وَقَالَتَ أُولَىٰ لَهُمْ لِأُخْرَىٰ لُهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْل فَذُوقُواْٱلْعَذَابَبِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ ۚ إِنَّٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِ ايننِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّ مُ لَمُمْ أَبُونِ السَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجَزي ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ۚ ۚ لَهُمُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَٰ لِكَ نَجِّزِي ٱلظَّٰلِلِمِينَ ﴿ ثَا ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَانُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ لْجُنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ ثَا ﴾ وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلّ تَجِرى مِن تَعَلَيْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَـمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ لِنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِي لَوْلَآ أَنْ هَدَنَنَا ٱللَّهَ لَقَدْجَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ اأَن تِلْكُمُ الْجُنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعُمَلُونَ اللَّ

هَنُوُلاَءِ أَضَلُّونا ابدال الهمزة الثانية ياءً

مِن غِلِّ اخفاء مور هم موددن إبدال الهمزة واوأ

أَنَّ لَعَنَهُ تشديد النون،وفتح التاء



نِلُقَاءَ أَصُعَكِ تسهيل الهمزة

بِرَحْمَةِ الدُّخُلُوا ضم التنوين وصلاً

إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

وَنَادَىٰۤ أَصْعَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْعَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدُنَا رَثُنَاحَقُّ فَهَلُ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَرَبُكُمُ حَقَّآقَالُواْنِعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بِينَهُمُ أَن لَّمَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ كَانِيْهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يُعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَدِّيَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ۞ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصُنُرُهُمْ لِلْقَاءَ أَصْعَبِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (V) وَنَادَى أَصْعَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسُتَكُبِرُونَ ﴿ اللَّهِ أَهَا وُكَاءَ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَاينَا لَهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً ۗ ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ لَاخُونُّ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنْتُمْ تَحَذَّزُنُونَ (الله وَنَادَى آصَحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْكَ اللَّهِ مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ أَنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْكَأَفَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايِنِنَا يَجْحَذُونَ (٥٠)

وَلَقَدَّ جِتَّنَهُم بِكِنَابِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدًى وَرَحْتُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله الله عَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ وَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَّلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوۡ نُرِدُّ فَنَعۡمَلَ غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡ مَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْ تَرُونَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُرَّبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ كُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ إِنَّ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنكُلِّ ٱلثَّمَرَاتِكَذَالِكَ نُحُرِّجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٥٠)

جينهم. إبدال الهمزة ياءً

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

تَاوِيلَهُۥ تَاوِيلُهُۥ

**يَاقِي** إبدال الهمزة

وهو إسكان الهاء

دون بدل الباء وضم الشين

تَذُكُرُونَ تشديد الذال يِّيَ وَالأَجْرَافِ الجَّرُافِ الْجَرَافِ الْجَرَافِ الْجَرَافِ الْجَرَافِ الْجَرَافِ الْجَرَافِ عَلَيْ الْمِث

لَا يُخْرِجُ

ابن وردان وجهان ۱. كحفص

نَكَدُا

الدي المجادة على المجادة المج

**إِنِّيَ أُخَافُ** فتح الياء

> 6000 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551 \$551

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ بَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ ۖ وَٱلَّذِي خَبُّثَ لَا يَح إِلَّا نَكِدًا كَذَالِكَ نُصَرَّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ الْهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥٠) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠٠ قَالَ يَنْقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةُ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ﴿ ٣ ﴾ أَوَعِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرَّحُونَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَّايَننِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴿ ١٠ ﴾ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ ۚ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللهُ عَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ



بصطة بالصاد بدل السين

أجيتنا إبدال الهمزة

فَانِنَا إبدال الهمزة الفأ

مُومِنِين إبدال الهمزة واوأ

الله على الماء مع الماء مع الماء مع الماء مع الماء مع الماء الماء على الماء ا

تَاكُلُ إبدال الهمزة ألفاً

فياخُدُكُمُ إبدال الهمزة ألفاً

وٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمُ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالُ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عِلْلَذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُلَمُونَ أَتَ مَعْلِحًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِّهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ عَ مُؤْمِنُونِ ﴿ ٥٠ قَالَ ٱلَّذِينِ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ مُ وَقَالُواْ يَكْصَلِحُ أَنْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَنْمِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يَحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ٧٠ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسَرِفُونَ اللَّهِ

مومنون إبدال الهمزة واواً يكضل كم أيلتناً

أَتَاتُونَ إبدال الهمزة

لَتَاتُونَ إبدال الهمزة واواً

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَ رُونَ (١٨) فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْعَنْبِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطُرًا فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأَقَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّيِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبُخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُ مِثْوَ مِنِينَ الله وَلَا نَقُ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِلهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَٱذْكُرُوٓا إِذْكُنتُمْ قِلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٠٥ وَإِنكَانَ طَآبِفَةٌ مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ ، وَطَآبِفَةٌ لَّرْنُومِنُواْ فَأُصْبِرُواْحَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ١٨٧)

إِلَنهِ غَيْرِهِ ع الخفاء مع كسر الراء والهاء

مُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

> يُومِنُواً إبدال الهمز واواً

وهو



﴿ قَالَ ٱلْمَلَا أَلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكْرِهِينَ ﴿ ﴿ فَهِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّيْكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنا وسِعَ رَبُّنا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَيَثِنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِينَ ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلْكُأْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخْسِرُونَ (الله عَأَخَذَ تَهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَأْ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ فَنُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغُنُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفُوينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا فِي قَرْبَةٍ مِّن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ ثُنَّ ثُمُّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّرَ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُنْهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ 🐠

ا كُباساً ع إبدال الهمزة ألفاً

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيَّ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتٍ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّ بُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١ ﴾ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرُيَّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بِيَكًا وَهُمْ نَابِمُونَ ﴿ ١٠ ﴾ أَوَ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأُمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠٠ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لُّو نَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَى ثُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ تِلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكِ مِنْ أَنْبَآبِهِا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُ بِٱلۡبَيِّنَٰتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِٱلْكَ فِرِينَ اللَّهُ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدُنَآ أَكْثَرُهُمْ لَفُسِقِينَ اللهُ أَمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِاَينتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلإِيْهِ فَظَلَمُواْ جَأَافَانُظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

لَفَتَّحْنَا

يَاتِيهُمُ

إبدال الهمزة

(الموضعين)

بَاشُنَا

ألفاً (الموضعين)

> **أُوُ** إسكان الواه

يامَنُ إبدال الهمزة

نشاء أصبناهم إبدال الهمزة الثانية واو

لِيُومِنُواْ إبدال الهمزة واواً وللبيئ والتاريخ

٩

تُّى عَلَيْ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدّ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ بِّا يَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ثَا فَأَلْقَهُ ا عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ رِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُّ عَلِيمُ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغَرِّجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللَّهُ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ﴿ ۚ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنْجِرِ عَلِيمِ اللَّهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِيينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ نَعَمَّ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ اللَّهُ قَالُواْ يَكُمُوسَىۤ إِمَّاۤ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّاۤ أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ (١١٠٠) قَالَ ٱلْقُوَّا فَلَمَّاۤ ٱلْقَوْا سَحَـُرُوٓا ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهُ بُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِعَظِ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَىٰ اَكَّ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا فُوقَعُ ٱلْحَقُّ وَيَطُلُ مَا كَانُواْ يَعُمُلُونَ ١١١ فَعُ الِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ (١١٠) وَأَلَقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَهَ

فتح اللام وتشديد القاف

قَالُواْ أَءَامَنَّا بِرِبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مُوسَىٰ وَهَدْرُونَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِء قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُورَ إِنَّ هَلَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنَ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ السَّ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَالَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَتْءَامَنَا عِكَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَّا رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِد فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي. نِسَاءَ هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ ﴿ الْآَنُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللَّ اللَّهُ الْوَا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنَّا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّيٰنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿٣٠﴾

م أمنتم م همزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف

ستفثل فتح النون وسكون القاف وضم التاء مخففة

تاتينا إبدال الهمزة ألفاً

جِيتُنَا إبدال الهمزة ياءً المربية والتاليث

٩

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَنذِهِ ۚ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ٓ أَلَآ إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ عُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ عَالِيةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجِرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندُكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَلَكَ بَنِي إِسْرَيْهِ بِلَ الْآَتِنُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ اللَّهُ ۚ فَٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَاهُمْ فِي ٱلْمَيْمِ بِأَنَّهُمْ كَذَّ بُواْ بِحَايَىٰ لِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿٣ۗ ﴾ وَأُوۡرَثَنَا ٱلۡقَوۡمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضَّعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ بِمَا صَبَرُواً ۚ وَدَمَّـرْنَا مَا كَابَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿٣٣﴾

وَجَنُوزْنَابِبَنِيَ إِسْرَاءِيلُ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَأَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ هَنَوُلَآءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابُ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيْـلَةً وَأَتُمَمَّنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىٰنِي وَلَكِنِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَيْنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَاكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ((١٥٢))

إِسُرَآه يلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو

وهو السكان الهاء

وو عدنا

€€€€€

وَلَكِكِنُ الْمُونَ النَّونَ ضم النون وصلاً

و**أَنَا أُولُ** إثبات الألف ومدها كمنفصل

المومنين إبدال الهمزة واواً الخُلِقُ التَّاتِينُ الْعَالِينَ الْعَالِمُ الْعَلَيْثُ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ الْعَلِينَ

بِرِسَالَتِی بحذف الألف الثانية علی الإفراد

وامر إبدال الهمزة ألفاً

ياخذوا إبدال الهمزة ألفاً

يُومِنُواْ إبدال الهمزة واواً

قَالَ يَكُمُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَكَ فَخُذْ مَآءَاتَ يْتُكُ وَكُن مِنَ الشَّيكِرِينَ السُّ وَكَتَبْنَا لَهُ وِيهِ ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُرُ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ (١٤٥) سَأَصْرِفُ عَنْءَ ايْتِي ٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَـرَوْا كُلَّ ءَايَةِ لَا يُؤْمِنُواْ بَهَا وَإِن يَرَوْاْسَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ إِنَّ ۖ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَلِيَنَا وَلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ مَلُونَ ﴿ لَا اللَّهُ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعَدِهِ مِنْ حُلِيَّهِ مَ عِجْلَا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلِمَاسُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِ<del>نْسَمَا</del> خَلَفْتُهُونِي مِنْ بِعَدِيٍّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ ٓ إِلَيْهُوَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ غَضَبُ مِّن رَّيِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنَيَّ وَكُذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ ۗ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّ اتِ ثُمَّ تَابُواْمِنَ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (or) وَلَمَّا سَكَتَ عَن تُمُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠٠ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِيمِيقَائِنَاۚ فَلَمَّاۤ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوَ شِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّنِّيُّ أَتُهْلِكُنَا عِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأُغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمَنَّا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ (١٥٠٠)

ابدال الهمزة ياءً بعدي فتح الياء

براس إبدال الهمزة ألفاً

شيت إبدال الهمزة ياءً

لَّشَاءُ أَنْتُ إبدال الهمزة الثانية واوا مفتوحة



عُذَابِيَ فتع الياء

ويُوتُونَ إبدال الهمزة

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

يا مرهم يامرهم إبدال الهمزة ألفاً

يُومِ مِي إبدال الهمزة واوأ ﴿ وَٱكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْكُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكَتُهُا لِلَّذِينَ بَنَّقُونَ وَنُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْهَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنِنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَـُرُوهُ وَالْتَبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنز لَ مَعَهُ وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠٠ قُلُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي عَرُيُميتُّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ (١٥٨) وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ (١٥٥)

ٱثْنَيَّ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَّا وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى عَنْهُ قُوْمُهُ وَأَن أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ جَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَآ قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ رَبَهُمَّ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمْمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرَى وَٱلسَّلُويْ كُنُّواْ مِن طَيِّبُتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظُلَمُونَاوَلَكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذّ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِيْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرُ كُمْ خَطِيَّ عَتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّكَ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسِّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسْعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحُر إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَـأْتِيهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَلِتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ مِّكَذَٰ لِكَ نَبُلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ١٣١٠ ﴾

ابدال الهمزة ياءً تعفر بتاء مضمومة وفتح الفاء

خطِيَّتُكُمُ وُ ضم التاء

قُولًا غَيْرً

تَابِيهِمُو

إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين) يَاخُذُونَ إبدال الهمزة واواً

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ يِّمْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدَا قَالُواْ مَعَذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ السَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۚ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١٥) فَلَمَّا عَتَوْاْعَنِمَا نُهُواْعَنَهُ قُلُنا لَهُمُ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذَّ كَرَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ شُوٓءَ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيهُ اللهُ وَقَطَّعَنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمَا مِّينَاهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ۖ وَبَلُونَكُمْ بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهُ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلُفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذا ٱلْأَدَّنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِّثْلُهُ، يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤُخَذَ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُٱ لَأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ٧٠٠





ذُرِينِهِمُ ألف بعد الياء وكسر التاء والهاء - بالجمع -

شينا إبدال الهمزة ياءً

يُلْهَثُ ذَالِكَ اظهار

فَهُوَ

ذراناً إبدال الهمزة ألفاً

وَمِيْنَ خُلُقْنَا

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

ربر و و و ونذرهم و بالنون بدل

> تاتيگرۇ إبدال الهمزة

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ ٓ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بَمَّأْوُلَيْهِكَ كَٱلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمُ أَضَلُّ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْغَيْفِلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا وَ لِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَأَدْعُوهُ جَأَوَذُرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ۚ أَسْمَكَ بِهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمُّـنَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أُولَمُ يَنْفَكُّرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِّنجِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ اللَّهِ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجُلُهُمْ فَيِأْيِ حَدِيثٍ بِعَدَهُ، يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِي لَهُ، وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَنِهُمْ يَعْمَهُونَ الْ١٨١ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنِهَاۤ إِلَّا هُوَّتُقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةٌ يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَأَقُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لاَيَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ اللَّ

ٱلسَّوْءُ إِنْ قُلِّلاً أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْكُن كُثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوَّةُ نُ (١٨١) ﴿ هُوَالَّذِي خُلُقًا 11 فَا فَمَرَّتُ بِهِ - فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبَّهُ مَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ شُرِكَّاءَ فِيمَا ءَاتَنْهُمَ ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ۚ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخَلِّقُو يُسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَاّ أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايَتَّبِعُوكُمْ سَوَآهُ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَ آأَمْ لَهُمُ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ وصلأ

وهو إسكان الهاء

والمر إبدال الهِمزة

م في سوو يمدونهم ضم الياء وكسر اليم

تَاتِهِمُو إبدال الهمزة ألفاً

يُورِمِنُونَ إبدال الهمزة واواً

قري إبدال الهمزة ياءً مفتوحة



انَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكَنْبُ وَهُوَ بَتُولِّي ٱلصَّا وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُ نفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللهُ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُذَى لَايسَمَعُو وَتَرَدِهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١١٠٠ خُذِٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرِّفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِلَّا ۗ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُن نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وسَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّمِكُ مِّنَٱلشَّيْطَينِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهُ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَايُقْصِرُونَ اللَّهِ وَإِذَالَمْ تَأْتِهِم إِنَايَةٍ قَالُواْلُوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَأَ قُلُ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّيَّ هَٰذَا بَصَ ٓ إِبْرُمِن رَّبِّكُمُّ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ثَنَّ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ النَّ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِوَلَا تَكُن مِّنَٱلْغَيْفِلِينَ ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُ





مُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

المومِنُونَ إبدال الهمزة واواً (الموضعين)

أَلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً مردفين مردفين فتع الدال

يُغَشِيكُمُ إسكان الغين وتخفيف الشين

اگرعب ضم العين

> فية إبدال الهمزة باءً مفتوحة

وماونه إبدال الهمزة ألفاً

و بلسر إبدال الهمزة باءً

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبِّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنَّى مُمِدُّكُم بِٱلَّفِ مِّنَٱلْمَكَتِهِكَةِ مُرِّدِفِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُـرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِزُّ حَكِيدُ اللَّهُ إِذْ يُغَيِّقِ كُمُ ٱلنُّكَاسَ أَمَنَةً مِّنْ أُونُنَزُّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنكُرْ رَجْزَ ٱلشَّيْطَن وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَبِهِٱلْأَقْدَامَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْ كَدِ أَنِي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبِ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأُضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اللَّهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوُا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَافِق ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ اللهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَ لِلْكَفرِينَ عَذَابَٱلنَّارِ ﴿ ﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓ أَإِذَالَقِيثُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفًافَلاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللَّهِ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِيِّفَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِ<del>نَاةٍ</del> ، مِّرِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ



المومنين إبدال الهمزة واواً

(الموضعين)

مُوهِن

فتح الواو وتشديد الهاء مع التنوين والإخفاء

كَيْدَ فتح الدال

> فهو إسكان الها:

فيت مم و إبدال الهمزة ياءً مفتوحة

وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡ أَنتُمۡ قَلِكُ مُّسۡتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرۡضِ تَحَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٧) وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُولُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُۥَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ٣ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ فَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقُتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ " وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَاكِتُكَ اللَّهُ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَاكِتُكَ قَالُواْقَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَإِنْ هَندَآإِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ أَن وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أُوِٱتَّٰتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ اللَّهِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمُ

أُلسِّكَماًع أو إبدال الهمزة الثانية ياءً مفتوحة

أُوِ ايدال الهمزة الثانية ياءً

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوٓا أَوْلِيآءُهُۥ إِنْ أَوْلِيَآوُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَمَاكَانَ صَلاَّ نُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِ قُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةُ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوۤ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشُرُونَ ﴿ إِنَّ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَ هُ، عَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ، جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ، فِي جَهَنَّمُ أُوْلَيْ إِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ. يَلَّهُ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ١٠٠ ۗ وَإِن تَوَلَّوُاْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّهُ



٥ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. وَلِلرَّسُو وَلِذِي ٱلْقُرْبِينَ وَٱلْمِيتَهَىٰ وَٱلْمَسَنِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآأَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ نَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللهِ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّكُبُ وَلَكِمَن لِيَقَضِيَ ٱللَّهُ أُمِّرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيِّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَبِكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَئَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْر كِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ وَعِلِيمُ إِنَّ اتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ ثَنَّ وَإِذْ كُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قِلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُٱ لْأُمُورُ ﴿ مِنْ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَتْ بُتُواْ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَيْرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلَّالَّالَّالَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

بيائين الأولى مكسورة والثانية مفتوحة (فك الإدغام)

**فيةً** إبدإل الهمزة وتزالي المنازع

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَبَذَهَبَ رِيحُكُمْ وَٱصۡبُرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ ﴿ وَكَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنْ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلتَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ أُرُمِّنكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوُنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَوَٰلآء دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهَ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ يَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتِحِكَةُ يَضْرِيُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥٠ وَالكَ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (٥٠) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (٥٠)

ورياءَ إبدال الهمزة

الفِيتانِ ابدال الهمزة

إِنِيَ فتح الياء (الموضعين)

مرض مرض عرب مرد مرد مرد المرد المرد

كداب إبدال الهمزة ألفاً

وكالتفيالة

الْبُشَيِّالُ وَيُطِّعُ

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَآ كَالِ عَالِ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقْنَآءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ طَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٠٠ ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ (٥٠) فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنَّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ٥٠ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن خِيَانَةً قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَاَبِينَ ٥٠ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ٥٠ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخِرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ 🖑 🏶 وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ

(الموضعين) (الموضعين) ابن وردان: نقل ضم الضاد وفتح العين والفاء وزاد همزة مفتوحة بعد الألف مع المد المتصل بالتاء بدل الياء (الموضعين)

الآً وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوجِهُمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآأَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَكَ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وَعَنِيزُ حَكِيدٌ اللَّهُ اللَّهَ أَلَّكُ بَيْنَا أَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ لِيَأْيُّهَا ٱلنَّيُّ حَرَّضٍ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّن كُمْ عِشْرُونَ صَعِيرُونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ ٱلْكَنَّ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْنُنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ لَهُ وَأَسِّرَىٰ حَتَّىٰ يُثُخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْأَخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ١٠٠ لَوْلَا كِنَابٌ مِّنَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَكَلًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيثُ اللَّه

المنتفية الغيثالية

المُعْمِدُةُ لِلأَمْتِ الْنَاكِ

لأسرى ضم الهمزة وفتح السين وبعدها ألف

يُوتِكُمُمُو إبدال الهمزة واواً

يَّاأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِمَن فِيٓ أَيْدِيكُم مِّنِ ٱلْا فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ وَإِن يُرِيدُواْخِيالَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَيْهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُرُ مِّن وَلَيْتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡ تَنصَرُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيۡ كُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَنَيُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوَلِيَآءُ بَعْضِ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِرُّ الْآَلِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَهَاجِرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوۤاْ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ ٤ امَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَيْكَ مِنكُرْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ ٱللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ

المومنون إبدال الهمزة واواً





فَهُو إسكان الهاء

مامنه، إبدال الهمزة

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنْهَدتُّ مْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِٱلْحَرَالِرَّفْمَ ٱسۡتَقَامُوا لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُوا لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينِ ٧) كَيْفُو إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُوهِم وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكُثُرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ ﴾ ٱشَتَرَوَا بِعَايِنتِ ٱللَّهِ تُمَنَّا قَلِي لَا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِۦۗٛ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْيَعْ مَلُونَ ۗ ۖ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَا تَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوَانُكُمُ فِي ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْنِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِن نَكَثُوّاً أَيْمَانَهُم مِّنْ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلانُقَانِلُونَ قَوْمًا نَّكَتُواْ أَيِّمَا نَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وَكُمْ أُوَّكُ مَرَّةً

وَتُابِيَ بدالٍ الهِمزة

مُومِنٍ إبدال الهمزة واواً

أُبِهَ لَهُ الهمزة الثانية مع الإدخال

مُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

تَغَشُوْنَهُمُ فَأَلَنَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوْهُ إِن كُنْتُم مُّؤَمِنِينَ

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ غَيْظُ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ حَسِبْتُمْ أَن تُتُرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ كُمُّ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ جَةً وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرَ أُوْلَيْهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أَوْلَيْهَكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلْحَاجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِر وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

مرمنين إبدال الهمزة واواً

المُلُومِنِينَ إبدال الهمزة وأواً

شقاة

ابن وردان وجهان: ۱.کحفص ۲. ضم السین وحذف الیاء



ابن وردان وجهان: ۱. كحفص ۲. حذف الألف وفتح العين

٩

أُولِكَ آءَ إِنِ تسهيل الهمزة الثانية

ياق إبدال الهمزة الفأ

اللُّومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرَضُوانِ وَجَنَّاتٍ لَهُمُ فِيهَ نَعِيمُ مُوقِيمٌ اللهِ خَلِدِينَ فِهَآ أَبُدَّا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمُ وَإِخُوَانَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَٰنِ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِنْنَ آؤُكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزُوا جُكُرُ وَعَشِيرَتُكُو وَأَمُواْلُ اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرُةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم مِّن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبُّهُ وَالْحَتَّى يَأْقِ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقُوْمُ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَنُومَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَا تُغْنِ عَنَكُمْ شَيُّا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ اللهُ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أُوذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفرينَ اللهَ

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴿ ﴿ كُنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِإِنَّمَاٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقُرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسُوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن شَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهِ قَائِلُواٱلَّذِينَ شآءَانَّ لَانُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلَّهِ وَلَا إِلَّهُ مِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعُطُّوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمُ يُضَاهِثُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَّلُ قَا نَاكُهُمُ ٱللَّهُأَذَّ لِهُ فَكُونِ إِنَّ ٱلَّهَٰ أُوَّا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ رْيِكُمَ وَمُآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُ ذُوٓاْ إِلَاهَا وَحِ حَننهُ، عَمَّا يُشُركُونَ ﴿

يطفوا ضم الفاء وحذف الهمزة

> 6000 4,44 7. 6000

وكابحك البدال الهمزة

لَيَا كُلُونَ إبدال الهمزة ألفاً

> أثناً عشكر إسكان العين وإشباع مد الألف وصلاً

مُرىدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُوْرَ ٱللَّهِ بِأَفُو الْهِمْ مَ وَيَأْبِي ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ,وَلَوْكرهُ أَلْكَ فِرُونَ اللَّهُ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ رَبَّالَهُ كَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِه وَلُوْ كَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ الله الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّرَبِ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَانُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ اللَّهُ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّهُ فَتُكُوِّئُ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمٍّ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمُ تَكْنِزُونَ ﴿ وَ ۚ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌّ ذَالِك ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَالا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمُّ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا نُقَائِلُونَكُمْ كَأَمُّ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ السَّ

إِنَّمَا ٱلنَّهِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرَ نُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْا يُحِلُّونَ ثُدُعَامًا وَيُحِكِّرُمُونَ ثُدُعَامًا لِيُواطِعُواْعِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُزُيِّنِ لَهُمْ سُوَّءُ أَعْمَالِهِ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ١٠٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ بِٱلْحَكِيوْةِ ٱلدُّنْيَ الْمِرِي ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ (٣) إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُ كُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا كُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَوْءِ رُّالًا إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَعُولُ لِصَحِبِهِ عَلَاتَحُنْ أَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ، عَلَيْهِ وَأَيْتَدَهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ ٱلسُّفَالِّ كَلْمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أَوْ ٱللَّهُ عَنْ يِزُ حَكِيمٌ اللَّهُ

## ٱلنَّيِيُّ النَّيِيُّ

إبدال الهمزة ياءً ثم إدغام الياء الساكنة قبلها فيها فأصبحت ياءً مشددة مضمومة

يضِلُ فتح الياء وكسر الضاد

ليواطوا حذف الهمزة وضم الطاء

سُوءُ اعمالهمر إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

قُومًا غَيْرِكُمُ إخفاء

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ الْا وَجَهِدُواْ بِأَمُوَ لِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ في سَبِيل ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُ مْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِينَ بَعُدَتْ عَلَيْهُ أَلشُّقَّةً وَسَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ ثَنَّ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأُمَّوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ كِالْلَمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونِ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ ﴿ اللَّهِ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلاَ وَضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبِغُونَكُمُ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَمُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِبَالظَّا لِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلِيمُ إِبَالظَّا لِمِينَ ﴿ اللَّهُ

سَتَاذِنُكُ إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين)

يومنون إبدال الهمزة واواً (الموضعين)



لَقَدِ ٱبْتَ غَوْاْ ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبْلُ وَقَالَكُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى اءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ وَمنْهُم مَّن يَقُولُ أَتُذَن لِّي وَلَا نَفْتِنَّى ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّهَ لَمُحِيطَةٌ لِٱلْكَنِفِرِينَ مُصِيبَةٌ كُوُّواْ قَدُ أَخَذُنَآ أَمَّهُ زَامِن قَبَلُ وَكَتُولُواْ وَّهُمْ فَرحُونَ اللهُ قُللَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـٰنَأُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَــَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (اللهِ قُلُهَلْ تَرَيَّصُونَ بِنَآإِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يَنَّ وَنَحُنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِوة أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبَّصُوْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿ ٢٠٠ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ اللهِ وَمَامَنَعَهُمْ أَن ثُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَلْتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُو لِهِ ـ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَكَ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كَارِهُونَ ١٠٠٠

يكڤُولُ أيذن إبدال الهمزة واواً مدية وصلاً،

تسوهم إبدال الهمزة واواً

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

ياتُونَ إبدال الهمزة

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلاَ أَوْلَندُهُمْ إِنَّمَا رُبدُ اللَّهُ لِلْعُذِّيمُ جَافِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ا لِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ﴿ ٥٠ لَوْ يَجِدُونَ مَلَجَّا أَوْمَغَكَرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْ أَإِلَيْهِ وَهُمْ يَجُمَحُونَ اللَّ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ في ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَآءَاتَ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَرَسُو لُهُ،وقَالُو أَحَسُبُنَا ٱللَّهُ سَنُوْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَالِهِ ع وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّفَابِ وَٱلْغَـُ رِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةُ مِّنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمِنْهُمُ لَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلُ أُذُنُّ حَكِيرٍ كُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَنُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُواُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمَّ عَذَاكُ ٱللَّهِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

سيُوتِينًا إبدال الهمزة واواً

وَٱلْمُولَلَّفَةِ

۹۳۶ م

م بو بو ركان المورة والمورة والموضعين )

يُومِنُ ويُومِنُ إبدال الهمزة واواً

بدال الهمزة واواً

لِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ إَ (١٢) أَلَمْ يَعْلَمُواْ كَانُو أُمُةً منارب مَن يُحَادِدِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ مَارَجُهُ ذَالِكَ ٱلْحِذِي ٱلْعَظِيمُ ﴿ ١٣ ﴾ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنبِّعُهُم بِمَا فِي قُلُوبِمُّ قُلِ ٱسْتَهْ زِءُوّا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّاتَحُ ذَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ إِنَّ مَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِٱللَّهِ وَءَايَنِهِ ء وَرَسُولِهِ، كُنْتُمُ تَسَّتَهُزِءُونَ ﴿ اللَّهُ لَاتَعُنَذِرُواْقَدُكَفَرُتُمُ ﴾ ﴿ إِن نَّعَفُ عَن طَ آيِفَةٍ مِّنكُمْ نُعُكِّرٍبُ كَانُواْ مُجِّر مِينَ ﴿ ١٦ ۗ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ مِّنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكِرِ وَيَنْهُوْرَ عَنِٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِمُ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ

مومنين إبدال الهمزة واواً

> استهروا ضم الزاي وحذف الهمزة

نستهزون ضم الزاي وحذف الهمزة

يعف ياء مضمومة وفتح الفاء

تعذب تاء مضمومة وفتح الذال

طَآبِفَةً تنوين ضم

يامُرُونَ إبدال الهمزة أنفأ كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ

أَمْوَالًا وَأَوْلَكُ الْفَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاصُوٓا أَوْلَهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْمَاتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَذَينَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تِ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانَ ٱللهُ لِيظْلِمَهُم وَلَكِن كَانُواً أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآا أَهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ يَامُرُ ونَ وَثُقِهِ مُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَنُوَّتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَثُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَيْكَ سَيْرَ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيثٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيثٌ حَكِيمٌ وتُوتُونَ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِّ

**واُلْمُومِنَاتِ** إبدال الهمزة واواً

وَرَضُوانُ مِن اللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ الْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ أَكْبُرُ ذَالِكَ هُوَ الْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغُلُظَ عَلَيْهُمُّ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَ إِسُلَىٰ هِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُو أُومَانَقَ مُوٓا إِلَّا أَنَ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضِّلِهِ } فَإِن يَثُونُواْ يَكُ خَيْرًا لَكُمِّ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهُ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَاللَّهَ لَمِتْ ءَاتَكْنَامِن فَضَيلِهِ عَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا ءَاتَنهُ مِين فَضَلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ عَ وَتَوَلَّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُومِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ وِمِمَا أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ انُواْيِكُذِبُونَ ٧٧) أَلَرْ يَعَلَّمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّكُم ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجَدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ

**وَمَاوِرَهُمُ مُ** إبدال الهمزة

وَبِيسَ إبدالُ الهمزة ياءً



المُومِنينَ إبدال الهمزة واواً

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ أَوْ لَاتَسْتَغْفِرْ لَهُمُ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمُ سَبْعِينَ ﴾ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُو لِلَّهِۦ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرَهُوۤ أَأَن يُجُلِهِدُواْ بِأَمُولِلِمْ وَأَنفُسِهِ مَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّقُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠٠٠) فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا وَلْبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءَ إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٨ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ نِنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخُرُجُواْ مَعِي أَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ﴿٣٦ وَلَا تُصَلِّعَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ عِإِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَمَاتُواْ وَهُمْ فَكَسِقُونَ (4) وَلَا تُعُجِبُكَ أَمُوا لَهُمُ وَأُولَادُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بَهَافِي ٱلدُّنْيَاوَتَزَّهُقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ اللهُ وَإِذَا أُنْزِلَتَ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مِعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمُ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿ ١٠٠٠

أُسُتُلُاثُوكَ إبدال الهمزة ألفاً

معى عُدُوًّا إِسكان الياء

أُسْتَلْانكُ إبدال الهمزة ألفاً

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَفَقَهُونِ اللهِ لَكِينَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ جَنهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِهِكَ هَمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٠٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذِنَ لَمُتُمَّ وَقَعَدَٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ اللَّهِ عَذَابٌ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ( الله الله الله عَلَى الشُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَحِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ اللهِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ وَهُمُ أَغْنِيآ أَرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِمِ مَ فَهُ مَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

لِيُوذَنَ إبدال الهمزة واوأ



يَسُتَاذِنُونَكَ إبدال الهمزة ألفاً م نومِن إبدال الهمزة واوأ

وماولهمور إبدال الهمزة ألفاً

> و مع يومِن إبدال الهمزة واوأ

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُركُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ فَيُنَبِّثُ كُم بِمَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ اللَّهُ سَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمُّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّ إِنَّهُمْ رِجُسُ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّهُ جَـزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ (١٠) ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُرُ ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبِكَتِ عِندَاُللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآ إِنَّهَا قُرْبَةُ لَهُمَّ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ عَوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـدٌ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي تَحَتُّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبِدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ فِقُونَ وَمِنْ أَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعَلَمُهُوَّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم الله وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخُرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ خُذِمِنَ أَمْوَلِمِ مُسَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهم عِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌّ لَّهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الآنَ ٱلْمُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ - وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ <u>وَرَسُولُهُۥوَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ لِيَ إِلَى عَلِمِٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَلَةِ</u> فَيُنَبِّ عُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ وَاخْرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

صكورتك واو مفتوحة بعد اللام وألف بعدها وكسر التاء (على الجمع)

وكاخذ إبدال الهمزة

والمومِنُونَ إبدال الهمزة واواً الجزء الخاذى عَشَرَا

٩

ٱلَّذِينَ اللهِ واو

المُومِنينَ إبدال الهمزة واواً (الموضعين)

وُرِضُوانِ حَيْرُ اخفاء

وَٱلَّذِينَ ٱتِّحَٰذُواْ مَسْجِدًاضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْر بِقَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَوَرَسُولُهُ,مِن قَبُّلُ وَلَكَ عِلْفُنَّ إِنَّ أَرُدُنًّا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ الله الله الله الما المساجد المساجد المساحل السَّاقُوي مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِ فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِ رِينَ الْمُنَّا أَفَمَنَّ أَسَّسَ بُنْكُ، عَلَىٰ تَقُوكِىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرًا مَ مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَكُنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِنْ الرِّجَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ لَا لَا كَالُهُ اللَّهِ مَا ٱلَّذِي بَنُواْرِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوا لَكُم بأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنَّلُونَ وَثُقَ نَلُونَ فَي وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلَّهِ بَعِيلِ وَٱلْقُ رَءَانَ وَمَنَ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمْ ٱلَّذِي بَايَعُتُم بِهِ ۚ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

ٱلتَّكَبِبُونَ ٱلْمُحَبِدُونَ ٱلْمُحَمِدُونَ ٱلسَّلَحِونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَيَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أُوْلِي قُرُبِك مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ الله وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِمَ لِأَبْسِهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَأُوَّهُ كَلِيمٌ النا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ نَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ مِمَّا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (١١٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي عَنِي وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ اللَّهُ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ الله

أَلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

العسرة ضم السين

تَزِيغُ

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا ٓ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوَّ أَإِنَّ ٱللَّهَهُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفُسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَتُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلۡكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُٰئِبَ لَهُم بهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يُضِيعُ اللَّهُ الْ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ الْإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ السَّ

عطون الهمزة، والواو لينة موطكا وجهان: البدال الهمزة ياءً الكحفص

المُومِنُونَ المُومِنُونَ إبدال الهِمزة



بِأَلُّو ِمِنِينَ إبدال الهمزة واواً

> وهو إسكان الهاء

الر السكت على كل حرف سكتة لطيفة

لَسِحُرُّ كسر السين بلا ألف وإسكان الحاء

تَذَّكُرُونَ تشدید الذال

**أُنّهُر** همزة مفتوحة

مُ اللَّهُ ٱلرَّحَانَ ٱلرِّحِي الِّرِّ تِلْكَءَايَنْتُ ٱلْكِنْبِٱلْحَكِيمِ (١) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّ أَنَ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِمِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندَرِّجٍمُّ قَالَ ٱلْكَنفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَاحِرُ مُنْبِينٌ ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِر ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْر مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهْ عَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأُعَبُدُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وليجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِجَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآةً وَٱلْقَكَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنُعَلَمُواْعَدُدَٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونِ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَلِفِلُونَ ٧ أُولَيِّكَ مَأُولَهُمُ ٱلنَّارُيمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِالمَنهُمُّ تَجْرِى مِن تَعْهُمُ ٱلْأَنْهُ لُرُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللهُ وَعُولِهُمْ فِهَا اللَّبَحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّهُمْ فِهَاسَكُمْ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْمَ أَجَلُهُم فَنَدُرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسٌ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ عَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآيِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ وَمَرَّكَأُن لَّهُ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُ كَذَلِك رُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهُ

ماونهمُو إبدال الهمزة ألفاً



لِيُومِنُوا إبدال الهمزة واوأ لقيآءَنا

وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱنْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَنذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أُبُدِّلَهُ مِن تِلْقَاآي نَفْسِيٍّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (اللهُ قُل لُّوسَاءَ ٱللَّهُ مَا تَـٰلَوْتُهُۥ عَلَيْكُمْ وَلاَّ أَدْرَىٰكُمْ بِلِّءِ فَقَـٰدُ لِبِئْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَايَنتِهُ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَآءٍ شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنُبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا كَانَ ٱلنَّكَاسُ إِلَّا أُمَّـةً وَحِدَةً فَٱخۡتَكَلَفُواْ وَلَوۡلَاكَلِمَةٌ سَجَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَلْنَهُمُ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَتَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةً مِن رَّبِّهِ عَفَيْلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓ أُ إِنِّي مَعَكُم مِّر ﴾ ٱلْمُنخَظ, ينَ ﴿٠٠)

ءَايَانِنَاْ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُوّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَاتَمْكُرُونَ اللهُ هُوَاللَّذِي يُسَيِّرُكُرُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِحَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرِيْنَ بِهِم بريج طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيخُ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنَجَيْتَنَا مِنْ هَنذِهِ عَلَىكُونَتَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَنِحَنْهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مِّتَكَعُ ٱلْحَينوةِ ٱلدُّنْيَا أَثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْبِّ ثُكُمْ بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِ ع نَبَاثُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِّ لِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزَّيَّنَتْ وَظُرِ ۖ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهآ أَتَّكُهَا أَمُّ أَنَا لَيُلًّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴿ ثَا ۖ وَٱللَّهُ مُ يَدْعُوٓ أَإِلَىٰ دَارِٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْنَقِيمٍ (٥٠)

فتح الياء ثم نون ساكنة بعدها وإبدال السين شيناً مضمومة وحذف الياء بعد السين

متلع ضم العين

ياكُلُ إبدال الهمزة ألفأ

وجهان ۱. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة وهو المقدم ٢٠ يسهيل

الهمزة الثانبة

المُوزِينَ يُونَدِينَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْمًا لَمُ اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْمًا لِللَّهُ عَالَمُ عَلَيْمًا لِللَّهُ عَالْمُ عَلَيْمًا لِللَّهُ عَلَيْمًا لِللَّهُ عَلَيْمًا لِللَّهُ عَلَيْمًا لِللَّهُ عَلَيْمًا لِمُعْلَمًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلَمًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمِي الْمُعْلِمُ لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمِي لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمِي لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمً لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لِمُعِلِمًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمِلًا لِمُعْلِمًا لِمُعْلِمًا لِمِعْلِمًا لِمِعْلِمًا لِمُعْلِمُ لِمِعْلِمِلًا لِمُعْلِمِمِعِلَمِ لِمِعْلِمِ لِمُعْلِمًا لِمُعْلِ



اللَّهُ يَلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةٌ وَلَا رَهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَّةُ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ (أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآهُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِهِ كَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٧٠ وَيُوْمَ نَحْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ فُكُمْ فَزيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُمُ مَّاكُنُمُ إِيَّانَا نَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَ تِكُمْ لَعَنْ فِلِينَ اللَّ هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّوۤ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَّاعَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهِ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُحْرِّجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخِرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ ٣ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَكُّ فَأَنَّى تُصَّرَفُونَ ١٣٠ كَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ السَّ

كُلِمُتُ ألف بعد الميم بالجمع

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَايٍ كُو مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُل ٱللَّهُ يَحْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى ثُوِّفَكُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْهَلْ مِن شُرَكَآ بِكُمْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِيۤ إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَا لَكُورُكَيْفَ تَحْكُمُونَ 📆 وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمُ لِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ وَمَا كَانَ هَلَاا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٧ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاكُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمْ صَلِيقِينَ اللَّهُ بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ مِن الرَّآ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُكِمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا

تُوفَكُونَ إبدال الهمزة واوأ

یم دری اسکان الهاء

فكاتوا إبدال الهمزة ألفاً

ياتهم و ابدال الهمزة الفأ

تَاوِيلُهُ، إبدال الهمزة ألفاً

يومن إبدال الهمزة واواً (الموضعين) لَا مُعْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَل

مِّن يَنْظُ لِللَّكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَ بالنون بدل لِمُونَ اللَّ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّوْ مَلْتَثُو ٱللَّاللَّهُ سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ وَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيذُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ كُنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِ تسهيل الهمزة الثانية ٤ قُلُلآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ ءَآكَ عَلَّهُمُّ فَلَا سَتَغَخُرُونَ سَاعَةً وَلَا سَتَقَدِمُونَ ابن وردان: حذف الهمزة الثانية ونقل إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُ بِيَئًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعُجِلُ مِنْهُ حركتها إلى اللام أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْهُم بِلْحِ ءَ ٓ أَكْنَ وَقَدُكُنْهُم بِهِ عَ حذف الهمزة (٥) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ وضم الباء هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ تَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ١ هُ وَيَسْ أُحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ، لَحَقُّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

317

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظُلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتَ بِهِ عِ أَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابِ وَقُضِي بَيْنَهُ مِ بِٱلْقِسْطِ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَكُ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآ إِنَّ إِلَّا إِنَّ إِلَّا وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِكُنَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٥) هُو يُحِي ويُمِيثُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠ ٢٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن زَّبَّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٧٧) قُلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبَرْحْمَتِهِ عَبِدَ لِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرُ مِّمَا يَجْمَعُونَ الْهُ أَنْ قُلْ أَرْءَيْتُ مِمَّا أَنْ زَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِرْ لِ رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْرَ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُو مَا يَعُزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينِ اللَّهِ

إبدال الهمزة واواً المائة بدل بالتاء بدل الياء المائة والمائة بدل الياء المائة المائة المائة المائة المائة المائة الداء

الدُّعُ لِكَا ذِي عِشْرَا

الله والله يوالي المالية

أَلَآ إِنَّ أُولِيآءَ ٱللَّهِ لَاخُوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ (١٠) ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (١٠) لَهُمُ ٱلْمِشْرَيٰ فِي ٱلْحَمَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَإِمَٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۖ وَلَا يَحْذُنِكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُّ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخَرُصُونَ ١٠٠ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ لَا قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَةً هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَن بِهَندَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفَلِحُونَ ﴿ أَنَّ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْيَ الْمُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ نُذِيقُهُ مُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ لَنُدِيقُهُمُ الْعَكُفُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾

شُركاء إن تسهيل الهمزة الثانية





لِيُومِنُواْ إبدال الهمزة واواً

أجيتنا الممزة ياء

بِمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ المُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْالِمُ الْمُعْ الْمُعْلِمِ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعِلَّمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِمِ الْمُعْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعْلِمِ

المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ ا

فِرْعُونُ ايتُونِي إبدال الهمزة واوا وصلا

جيتمور إبدال الهمزة باءً

> بلے ے صلة هاء الضمير

والسخور زيادة همزة إستفهام وفي همزة الوصل وجهان وجهان الإبدال مع الإشباع التسهيل ٢٠ التسهيل

**ٱلْمُومِنِينَ** إبدال الهمزة واواً

لِيضِ أُواْ

يُومِنُواً إبدال الهمزة واواً

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثِّتُونِي بِكُلِّ سَحْرِ عَلَيْمِ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُوك ﴿ فَكُمَّآ أَلْقَوَاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرِ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ بِينَ ﴿ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ ـ وَلَوْ كَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمُ ۚ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كَنْكُمُ ءَامَنهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَ إِن كُنهُم مُّسَلِمِينَ ﴿ ١٠٠ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعُلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ هُمْ ۗ وَنَجَّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ إِنَّ ۚ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبُوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَآجُعَـلُواْ بَيُوتَـد لَوْ ةُوَكِشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينِ ﴿٧٨﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ، زِينَةً وَأَمُولَا فِي ٱلْحَيَوْةِ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمُولِهِ <u>ۅۘ</u>ۘٲۺ۫ٙۮؙۮ۫عؘڮؽۘڨٙڷۅۘبهمٞۯڣؘۘڵٲ<mark>ؽۅٞڡؚڹٛۅٲ</mark>ڂؾۜۧۜؠؘڒۘۅؙ۠ٲٱڷ۫ۼۮؘٳڹۘٱڵؙٲؚڶؠؗ<sub>ػ</sub>ؚؖ





(كل المواضع)

ءَآكِنَ حركتها إلى

خَلْفَكَ

يَوَّانَا

مُومِنِينَ إبدال الهِمزة

م تومِنَ إبدال الهمزة واواً

قُ<mark>كُ أَنظُرُواً</mark> ضم اللام وصلاً

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

> فتح النون الثانية وتشديد الجيم

المومنين إبدال الهمزة واواً (الموضعين)

فَلُوْلًا كَانَتْ قَرْبَةُ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَا ۚ إِيمَنَّهُٱ ۚ إِلَّا قَوْمَ ثُونُسُ لَـمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴿ ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمَّ جَمِيعًا أَفَأَنَتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ۚ ۚ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِكَ وَٱلنَّاذُرُ عَن قَوْمِر لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَهَلَ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِ مَّ قُلُ فَٱننَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ۚ اللَّهِ نُنجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْـنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنكُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكَنْ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ أَنَّهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّابِمِينَ ﴿٦٠)



**وُهُوُ** سکان الهاء

الّر

السكت على كل حرف سكتة لطيفة

حَكِيمِ خَبِيرٍ إخفاء

ويوت إبدال الهمزة واواً

وَهُوَ

هِ فَهُ إِنَّا لَكُونَ عُلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُونَ عُلَّمَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللّل

(QD)

**وُهُوَ** إسكان الهاء

يانيهمرو إبدال الهمزة ألفاً

يستهرون ضم الزاي وحذف

> عَنِي َ فتح الياء

﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَبَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ اللهِ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَـبْلُوكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنَدَآإِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ۚ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْز عُونَ اللَّهُ وَلَيِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسُ كَفُورٌ ﴿ وَكَبِنَ أَذَقَنَاهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآهَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ الْتُ عِنِّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أُوْلَتِكَ لَهُم مَّغَفِرَةُ وَأَجُرُ كَبِيرُ اللَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَمدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلا أَنزلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ, مَلَكُ ۚ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

فَاتُواْ إبدال الهمزة ألفاً

أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ عَمُفْتَرَيَنتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسۡـتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿٣ ۖ ﴾ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُونَ إِنَّ مَن كَانَ يُريدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِهَا وَهُرَ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ مَاصَنَعُو إَفْهَا وَبِنَطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ أَفْمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةِ مِّن رَّبِّهِ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِنَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكَيِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلا تَكُ فِي مِنْ يَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونِ ١٧٤ وَمَنْ أَظْلَهُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِبِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَتَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مَّ أَلَا لَعَ نَدُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللِّهِ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل أللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُرُكَفِرُونَ اللَّهِ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً (الموضعين) ر کر کر پر پر پر حذف الألف حذف الألف وتشديد العين

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

> **أُنِّي** فتح الهمزة

> > (CO)

إِنِّيَ فتح الياء

الرّاي إبدال الهمزة ألفاً

اراً يتم و سهيل الهمزة الثانية

> فعميت فتح العين وتخفيف

أُوْلَيْكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَحُـُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضُعَفُ لَمُهُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ لَا جَرَعَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآَخُسَرُونِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِمُ أُوْلَيَكَ أَصْعَبُ ٱلْجَـنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ ﴿ ﴿ ثَالَ ﴾ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ۚ هَلْ يَسۡتَوِيَانِ مَثَلَّا ۚ أَفَلَا نَذَكُّرُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهِ أَنلَّا نَعُبُدُوٓ اللَّهَ اللَّهَ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ اللهُ عَمَّالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىنكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَيْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلۡ نَظْنُكُمْ كَذِبِينَ ٧ ۚ قَالَ يَفَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَكِنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَعْمِيَّتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرِهُونَ 🗥

وَنفَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُواْرَتِهمْ وَلَكِينِي ۖ أَرَىكُمْ قَوْمًا تَجْهَ لُونَ ﴿ أَنَّ وَيُقَوْمِ مَن يَنضُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَحَ تُهُمَّ أَفَلاَ نَذَكَ رُونَ اللهِ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَ إِبنُ ٱللَّهِ وَلا آ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِهِمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰكِلِمِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَنَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَا بِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿٣٠﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمْ ۗ نُصْحِى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمْ هُوَرَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفَتَرَكَهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَا يَجُدُرِمُونَ ١٠٠٠ وَأُوحِي إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ ولَن يُؤمِن مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلاَنْبَتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ٣ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظُلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ اللَّ

وَلَئِكِنِيِّ فتع الياء تَ**نَّعُو**مِنَ

تَذَكَرُونَ تشدید الذال

يُوتِيهُمُ إبدال الهمزة واوأ

> إِنِيّ فتع الياء

فَانِنَا إبدال الهمزة أاذاً

يانيكم و إبدال الهمزة ألفاً

> نصحی فتح الیاء

يُومِنَ إبدال الهمزة واواً كسر اللام دون تنوین

ثم ألف بلا وَهَى

أرْكُبُ معنا إظهار

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ ـ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٠﴾ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُخُزِيهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ﴿ إِنَّ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْمُ فَاوَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ ۚ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِنَّ هُ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسُدِ ٱللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَنِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَهِي تَجَرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ, وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِنَ ﴿ الْأَا قَالَ سَنَاوِيَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللَّهُ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَا مَكِ وَيَكْسَمَا هُ أُقِلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ فَا وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالَ

إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهَٰ لِل ﴾ إِنَّهُ وَعَمَلٌ غَيْرُ صَلِيِّحَ فَلَا تَتَ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ا قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمُنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ قِيلَ يَنُو مُ · بِسَلَمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمُمِ مِّمَّن مَّعَلَّ وَأَمَمُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ تِلْك مِنْ أَنْاَءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبِّل هَنْ آفَاصُبِرِّ إِنَّ ٱلْمَاقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ (١٠) وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَكْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهٍ غَيْرُهُ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ إِنَّا أَسْتُكُمُّ عَلَيْهِ جُرِّ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥) وَكَقُوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُوَلُوَاْ مُجْرِمِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَدَهُودُ مَاجِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بتَ ارِكِي ٓ ءَالِهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ٣٥ۗ)

**إِنِّ** فتح الياء

قُومًا غَيْرَكُمْدُ اخفاء

جَاَّةً أُمْرُنَا تسهيل الهمزة الثانية

> عَذَابٍ غَلِيظٍ إخفاء

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَةٍ قَالَ إِنِّيَ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اللَّهِ مِن دُونِهِ مَ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَانْنَظِرُونِ اللهِ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٥٠) فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِينُظ ٥٠ وَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ الْجَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٥٥ وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴿ ۚ وَأَنَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَنَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَآ إِنَّ عَادَا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ ١٠٠ ١ أَوَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَكَوَّوِمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَي**ْرُهُ** هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَٱلْأَرْض وَٱسْتَعْمَرُكُو فَهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُونُوٓا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ تُجِيبُ (اللهُ قَالُواْ يُصَلِحُ قَدُكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَندَأَ أَنَنْهَا مَنَّا أَن نَّعَبُدَ مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُربِبِ ١٦٠

أَرْءَ نَتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَبّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَكُني رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُكُهُ فَهَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ ﴿ اللَّهِ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ ءَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابُ قَرِيبُ اللَّهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ ١٠٠٠ فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُنَا نَحِيَّتُنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ لِهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَرِيرُ ﴿ ١٦﴾ وَٱخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَاثِمِينَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ وَافِهَ أَلْلا إِنَّ تُمُودُا كَ فَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ ﴿ ۚ وَلَقَدْ جَآءَتَ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشَرَى قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ (١٠) فَامَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَ آلِكَ قَوْمِ لُوطٍ ﴿ ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ وَآلِهِ مَدُّ فَضَحِكَتُ فَبُشِّرُنَاهَ إِياسَحَنِي وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعَقُوبَ اللَّ اللَّهُ

عُوالِدُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

جاء أمر تسهيل الهمزة الثانية

عَذَابُ عَيْرُ عَيْرُ الْمِثْ الْخَفَاء

یم و تخرونِ م بالیاء وصلاً

ضَيْفي فنتح الياء

فاً سُرِ همزة وصل بدل همزة القطع

قَالَتْ يَنُونَلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ ١٧ فَالْوَا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَمُرَكَنْهُۥعَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ يَجَيدٌ الآ٧٧) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِلُوطٍ اللهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ٥٠ يَا بُرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَآ آإِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ (٧٠) وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ ٧٧ ۗ وَجَاءَهُ وقَوْمُهُ لِيُهَرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُولْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّ اتِّ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطَهِرُ لَكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ فِي ضَيْفِيٍّ ٱلْيُسَ مِنكُمْ رَجُلُّ رَّشِيكُ (٧٧) قَالُواْ لَقَدَ عَلِمْتَ مَالَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْحَقِّي وَإِنَّكَ لَنُعُلَمُ مَانُريدُ ٧ ۚ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَىٰ رُكِنِ شَدِيدٍ (٥٠) قَالُواْ يَىٰلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ فَأَسُرٍ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ إِنَّهُ، مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبُحُ أَلِيسَ ٱلصُّبُحُ بِقَرِيبِ (١٠)

سافلها وأمط ناعكنه ل مَّنضُودِ ﴿٨٦﴾ مُّسَوَّ مَةً عِندَ رَبِّكَ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُمْ مِينَ إِلَهِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِرْتُحِـ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْ ٱلنَّاسَ أَشْـيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِــُ ٱلْأَرْضِ مُفْسِ لَّكُمْ إِنكُنتُم مُّؤْمِنِينٌ وَمَآ بعد اللام ﴿٨١﴾ قَالُواْ يَنشُعَيْثُ أَصَلُوْتُكُ نَّأَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفَعَلَ فِي أَمْوَ لِنَا 274 (٨٧) قَالَ نَقَوْمِ أَرَءُ نُتُمُ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْوَمَآ أُرِيدُ كُمْ عَنْهُ إِنْ أَرِي عِ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ

**شِقَاقِیَ** فتح الیاء

أرهطي

وَالْتَخَذَتُمُوهُ إدغام الذال في الناء

ياتيهِ إبدال الهمزة ألفاً

جَاءَ أَمُرُنَا تسهيل الهمزة الثانية

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَافِيَّ أَن يُصِيبُهُ نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَنلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنح (٥٠) وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ مُرُوَدُودُ ﴿ ۚ ۚ فَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوَلَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِرِ اللَّ قَالَ يَنْقُومِ أَرَهُطِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِنَّآ إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَنَقُوْمِ الْعُمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلِمِ سَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنَ هُوَ بُ وَٱرْتَكِفِبُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ رَفِيبُ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَثُه بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنْمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ أَفِهَآ أَلَا بُغْدًا لِّمَذَيَّنَّكُمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ ١٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ ۗ إِلَى فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عَفَانَبُكُواَ أَمْنَ فِرْعَوْنَ وَمَآ أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

لَهِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَد ﴾ وَأُتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ - لَعُنَةً وَنُوْمَ ٱلْقِيكَمَ ٱلرَّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ وَعَلَيْكَ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِمَن عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّاجَآءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيد وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ طَالِمَةٌ إِنَّ أَخُذَهُۥ أَلِيمُ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مِّجَمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا أُجَلِ مَّعْدُودِ النَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمُ فِهَازَفِيرُ وَشَهِيقٌ لَنَّ خَلِدِينَ فِيهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ ه وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجِنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَامَادَامَ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآةً غَيْرَ مَجْذُوذِ ﴿ اللَّهُ السَّاسَةِ وَا

وَبِيسَ بِيسَ إبدال الهمزة باء

جاء أمر تسهيل الهمزة الثانية

> **وُهًى** إسكان الهاء

لِمَن خُافَ إخفاء

نوخره, إبدال الهمزة واواً مفتوحة

يات البدال الهمزة الفأ وبالياء وصلاً

سَعِدُواْ





وَ لَقَدُّ ءَا تُنْنَا مُوسَى ٱلَّد سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوفِّينَّهُمْ رَبُّك برُ الله فَأَسْتَقِمْ كُمَا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوَّا إِنَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَرْكُنُوۤ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِكَآءَ ثُمَّ نُنصَرُونَ اللهُ وَأَقِيمِ ٱلصَّكَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِّ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ اللهِ وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهَ فَكُو كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بِقَيَّةٍ يَنْهَوْكَ عَنِ ٱلْفَسَ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّنُ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ مَا أُتْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ اللهُ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلِم وَأَهْلُهَا مُصَ

و فركفاً ضم اللام

بِقْبِهِ إبن جماز: كسر الباء وإسكان القاف وتخفيف الياء

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَحُعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَ حِدَّةً وَلَا دَ٠ُ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمَّ وَتَمَّتُ لَأَمُلَأَنَّ جَهَنَّهَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿(١١١) وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوَّادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَنذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا نُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱننَظِرُواْ إِنَّا مُننَظِرُونَ اللهُ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَأُعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٣٣) ه ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَز ٱلرِّحِيهِ الِّرِيلَكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئَبِٱلْمُبِينِ ﴿ ۚ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرُّءَ الْأَعَرَبِيَّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوكَ اللَّ نَعُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَمِ بِمَآ أَوۡحَيۡنَاۤ إِلَٰتِكَ هَنذَا ٱلۡقُرۡءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبۡ لَمِنَ ٱلْغَنِفِلِينَ ﴿ ۗ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ كُوْكُبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ

لِلمُومِنِينَ ابدال الهمزة واواً

إبدال الهمزة واواً

فتح الياء وكسر الجيم

الر السكت على كل حرف سكتة لطيفة ينأبت

أُحَدُ عُشْرَ إسكان العين الجزء الثّاني عَشْرَا

٩

كسر الياء كسر الياء أبدال الهمزة واوأ ثم قلبها باتي بعدها

**تاوِيلِ** إبدال الهمزة ألفاً

> نِجَنِئ الحَهِرُنِ الحَهِرُنِ العَهِ

مِّبِينِ المُّهُ المُّوا ضم التنوين وصلاً

غيببت ألف بعد الباء

تامنا إبدال الهمزة ألفاً وإدغام النون في النون دون روم ولا إشمام

> **یُرْتَع** کسر العین

لَيَحُرُنُنِيَ

ياكله إبدال الهمزة ألفاً

الحريب إبدال الهمزة ياءً

لَانْقُصْصَ رُءً يَاكُ عَلَىٓ إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَي طَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُقٌّ مُّبِيثُ ﴿ ۚ وَكَذَالِكَ يَجْلِيهِ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُويِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَثُبَيُّ نِعْمَ وَعَلَيْءَالِ يَعْقُوبَ كُمَآ أَتَمَّهَاعَلَىٓ أَبُويْك مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْحَقَّ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ لَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحُوتِهِ ع ءَايَثُ لِلسَّآبِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ ۖ ٱقَّنُلُواْ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ اللَّ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعَضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمُ فَعِمِلِينَ ﴿ ۚ ۚ وَالُّواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُنَّا عَلَى ثُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُۥ حُونَ ﴿ أُرْسِلُهُ مَعَنَاعَكَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ، لَحَ فِظُونَ اللَّهُ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيَّ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ لَذِّتُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنِفْلُونَ كَلَهُ ٱللِّمْ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجِعَلُوهُ فِي غَيكِ إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنذَاوَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَاءُو أَبَاهُمْ عِشَآءًيَبَكُونَ اللهِ قَالُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا نُوسُفَ عِندَمَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْتُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِينَ (٧٧) وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ -بِدَمِ كَذِبِّقَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرًّ فَصَبْرٌ جَمِيلًّ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُلَى دَلُوهُۥقَالَ يَكِبُشَرَى هَلَاا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغَسِ دَرُهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ (0) وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىٰهُ مِن مِّصْرَ لِإَمْرَأْتِهِ ۚ أَكُرِمِي مَثْوَىٰهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَّاْ وَكَالَا عَكَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ، مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَكُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

غيبيت بألف بعد الباء على الحمع

اَلدِّيبُ إبدال الهمزة ياءً بِمُومِنِ إبدال الهمزة

یکبُشرکی ألف بعد الراء وبعدها یاء مفتوحة

تاويلِ إبدال الهمزة الفأ هيت کسر الهاء ثم

رَ**بِّ**یَ فتح الیاء

وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُمُ تسهيل الهمزة الثانية

> وهو إسكان الهاء (الموضعين)

الخاطين حذف الهمزة

وَرَ'وَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنِ نَفْسِهِ ء وَغُلِّقَا وَقَالَتُ هُنْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّي إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ ﴿ ٣٣﴾ وَلَقَدُ هَمَّتْ بِهِ ۗ ، وَهَمَّ بَهَ لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ عَكَ لَاكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ثُنَّ وَٱسْتَبَعَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ. مِن دُبُرِ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُ أَلِيدُ اللهِ عَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيضُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ وَإِنكَانَ قَمِيضُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرُ فَكَذَبَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ لَا أَنَّ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ كُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَا وَٱسۡتَغۡفِرِي لِذَنِّيكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله ﴿ وَقَالَ نِسُوةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنَهَا عَن نَّفُسِهِ } قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَكِهَا فِي ضَكَلِل مُّبِينِ السَّ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّا مُتَّكَّفًا وَءَاتَم ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبُرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ اللهُ عَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رُوَدِنُّهُۥعَن هِ عَفَا سَتَعْصَمُ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنُ ٱلصَّاخِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهَلِينَ ٣٣ فَأَسْتَجَابَلَهُۥرَبُّهُۥفَصَرَفَعَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُۥهُو السِّمِ ٱلْعَلِيمُ (٣) ثُمَّ بَدَالْكُم مِّنُ بَعَدِ مَا رَأَوُا ٱلْأَيْنَ لَيَسْجُثُ اللهِ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِاتِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي ٓ أَرَىٰنِي ٓ أَعۡصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي ٓ أَرَىٰنِيٓ ٱَحۡمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُزًا تَأْكُلُ ٱلطَّلِيرُ مِنْةَ نَبِّتْنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۗ إِلَّانَبَّأَتُكُمَّا بِتَأْوِيلِهِ - قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُا ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكُّتُ لَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ﴿٣﴾

تَاكُلُ بتاويلهِء يَاتِيكُمَا نتَاثُكُما بدال الهمزة

ابا آءِی فتح الیاء

عُراْرِبابُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

فَتَاكُلُ رَّاسِهِ ع يَاكُلُهُنَّ إبدال الهمزة الفا

إِنْيَ فَتَحَ الياء

سُنُبُكَتِ خُصَّرِ خُصَّرِ

ٱلۡمَلاَ أَفۡتُونِي

بدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

> رُيَّنِيَ للرُّيَّا

واواً وقلبها ياءً ثم إدغامها

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابِآءِي إِنْهِمِهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُشۡرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيۡءٍ ذَالِكَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ عَلَيۡنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ 📆 يَنصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُهُ هِمَا أَنتُهُ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنْ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ يُصَاحِبَى ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا هِي رَيَّهُ وَخَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَنُصْلَتُ فَتَأْكُلُ ٱلظَّارُ نِ رَّأْسِيةٍ - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ بَانِ ﴿ ١٠﴾ وَقَالَ للَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَنْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْد سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَكِّ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيِنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَغَبُرُونَ

بتاويل قَالُوٓ أَضْغَاثُ أَحْلَيِّ وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَيمِ بِعَالِمِينَ ا وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبَتُكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ (0) يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبُعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُكَتٍ خُضِّرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَّعَلِّيِّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ٤ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ اللَّهِ أُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ١٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ } فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَتَلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ اللهِ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رُودِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ- قُلُب حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا ْرَوَدَتُّهُ وَعَن نَّفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَهِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ أَنَّ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ ۗ ۖ

بتاويلهء نَاكُلُهُنَّ نَاكُلُونَ ياتي مَا كُلُنَ

أيتوني إبدال الهمزة ألفاً وصلاً

الي الياء

تَاتُونِي

إبدال الهمره ألفاً

أَيَرَّئُ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِٱلسُّوَءِ ىغَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥٠) وَقَالَ ٱلْمَلِكَ ٱنْنُونِي بِهِ عَالَسْتَخْ لِنَفْسِيَّ فَلَمَّا كُلِّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْمَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينُ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِن ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٠) وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآَّءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَامَن نَشَاآةً وَلَانُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ بَنَّقُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَ إِ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرُونَ نِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا ْخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ۚ ۚ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَانَقُ رَبُونِ ( اللهِ عَالُواْ سَنُزَوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ ﴿ ١١﴾ وَقَالَ لِفِنْيَكِنِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَنَهُمْ فِي رِحَ لْعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَـٰكَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ ٣ فَلَمَّارَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِ مْرِقَالُواْ يَتَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّاٱلَّ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ.لَحَيْفُونَ ﴿٣٣﴾

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٓ أَخِلِيهِ مِن حَفِظاً وَهُو أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا فَتَحُواْ وَجَدُواْ بِضَلَعَتَهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهُمَّ قَالُواْ يَتَأَبَّانَا مَانَبْغِي هَانِهِ وَ بِضَاعَنُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَاوَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفُظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهِ قَالَ لَنُ أُرْسِلَهُ,مَعَكُمُ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقَامِّنِ ٱللَّهِ لَتَأَنُّنَى بِهِ ٓ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ اللهِ وَقَالَ يَنْبَنِي لَا تَدْخُلُواْمِنْ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُوَاب نُتَفَرِّقَةً وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكُلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١٠٠ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَاكَ يُغْنِي عَنْهُ مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِكنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهً قَالَ إِنِّ أَنَاْ أُخُوكَ فَكَا تَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

ح فظا كسر الحاء وإسكان الفاء دون ألف

وهو إسكان الهاء

تُوتُونِ ع إبدال الهمزة واواً وبالياء وصلاً

لَتَانُنَّنِي إبدال الهمزة ألفاً

> إِنْيَ فتح الياء

أَنَا أَخُولَكَ إثبات الألف الخرُءُ الثَّالِثَ عَشَرَع

(الموضعين)

إبدال الهمزة

دون تنوین

جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـرِقُونَ ٧٠٠ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ (٧) قَالُواْ نَفَقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ وَزَعِيثُ (٧٧) قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ اللهُ عَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وَإِن كُنتُمْ كَندِبينَ ﴿ إِن كُنتُمْ وَكُنَّ عَالُواْ جَزَوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّؤُهُۥ كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِمِينَ (٧٧) فَبَدَأُ بِأُوْعِيَتِهِمُ قَبْلَ وِعَلَا أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن خِيهِ كَذَالِكَ كِدُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَاكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ اللهِ قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا غُونَ ٧٧ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ إِنَّ لَهُۥ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أُحُدُنَا مَكَانَهُۥ إِنَّا نَرَىكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُلْكِ مِنْ ٱلْمُحْسِنِينَ

قَالَ مَكَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَذْنَا مَتَعَنَاعِندَهُ وَإِلَّا إِذَا لَظَلِمُونَ ٧٠٠ فَلَمَّا ٱسْتَيْءَسُواْ مِنْـهُ حَكَصُواْ نِحَيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوَّثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَبِيٓ أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِيَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ( أَرْجِعُو ٓ أَإِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (١٨) وَسُّكِلُ ٱلْقَرْبَيَةُ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَ أَقَبَلْنَا فِيمَّا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ ﴿ ۚ قَالَ بَلِّ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بُرُ جَمِ لُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِ مُرجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَتَ عَيْسَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمُ اللهِ قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفْ تَؤُاْ تَذُكُرُ بُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ إِنَّمَاۤ أَشُكُواْ بَتَّى وَحُرْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ١٩﴾

نَّاخُذُ إبدال الهمزة ألفاً

ياذن إبدال الهمزة ألفاً

> لِيَ فتح الياء

أبي

وهو

ياتِينِي إبدال الهمزة ألفاً

فَهُوَ

وَحُرُّ فِيَ فتح الياء

ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن نُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُّسُوا مِن زَوْجِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يَانِّئُسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ (٧٧) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَأَ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ١٩٠ قَالُوٓا أَءِنَّك لَأَنْتَ يُوسُفُ ۗ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَـٰذَآ أَخِى قَدْ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَأَ إِنَّهُ مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ كُنَّا لَخَوْطِينَ ﴿ ۚ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيُومَّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَلْاَ فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَٰدِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلآ أَن إبدال الهمزة تُفَيِّدُونِ ﴿ وَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ وَ ۗ كُلُوكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ وَ ٥٠ كُنُو

فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ دِء فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَتَأْبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّاكُنَّا خَطِعِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَسَوْفَ فِرُلَكُمْ رَبِي إِنَّهُ مُواَلِغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىۤ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شَاآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ أَنَّ وَرَفَعَ أَبُولِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُۥ سُجَّدَاوَقَالَ يَكَأَبَتِ هَٰذَا تَأُوبِلُ رُءْ يَنِيَ مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِٱ مِّنَٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِأَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِ رَبِّ لَطِيفُ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُواللَّهِ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَدْءَا تَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَتَ وَلِيِّ عِي ٱلذُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّىٰ لِمَا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴿ ۖ ذَٰ لِكَ مِنْ أَنُبَآءِ ٱلْغَيْبِ بِهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَدَ ثُرُالنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِ

يشاء إنّه وجهان ١. إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢. تسهيل الهمزة الثانية

تاويلِ
ابدال الهمزة
ابدال الهمزة
ابدال الهمزة

إبدال الهمزة ألفاً والياء همزة مكسورة ثم تسهيل الهمزة مع التوسط أو إبدال الهمزة تَاتِيهُمُ إبدال الهمزة (الموضعين) فتح الياء يُوكحيٰ بياء وفتح بزيادة نون ساكنة مخفاة بعد النون وتخفيف الجيم وياء ساكنة إبدال الهمزة إبدال الهمزة واوأ

هِ مِنْ أَجُرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِه ءَايَةِ فِي ٱلسَّمَاهَ تِي وَٱلْأَرْضِ مَمُرُّونَ مُعْرِضُونَ ﴿ أَنَّ وَمَا نُؤْمِ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لِ أَدْعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَشُ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَدِّ رِجَالًا نُوْحِيّ إِلَيْهِم مِنْ أَهْ لِ ٱلْقُرَىُّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي أَرْضِ فِيَـنظُرُواْ كُنْفَ كَانَ عَنِقَبَةُ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْ أَأْفَلَا تَعْـق ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ نَّشَاآةً وَلَا يُرَدُّ بِأَسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِإَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ مَاكَانَ كِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ نُؤْمِنُهُ نَ (١١١)

لِنُونَ وُلاَ عَالِمُ اللَّهِ اللّ



المر السكت على كل حرف سكتة لطيفة

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

وَهُوَ

وَزَرْعِ وَنَخِيلٍ صنْعان

تنوين كسر في الثلاث

وَغَيْرِ کسر الداء

وگی آخان نوننځ ۲۰

غرا همزة واحدة مكسورة

> ا•نا نسهيل الهمزة الثانية مع

وَيَسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُكَاتُ وَإِنَّا رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلِّنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّارَبَّكَ لَشَدِيدُٱلْعِقَابِ ﴿ ۖ وَبِقُولُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ المَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلكُلِّ قَوْمِ هَادٍ الله يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارِ (١) عَالِمُ ٱلْغَيْب وَٱلشَّهَدَةِٱلْكَبِيرُٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَآةٌ مِّنكُم مَّنَأَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بٱلنَّهَارِ ﴿ اللَّهُ مُعَقِّبَتُ مُنَابَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - يَحَفَظُونَهُ. مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسهُمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْ مِر سُوِّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِ مِّن دُونِهِ عِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَثُنْشِيُّ ٱلسَّحَابِ ٱلنِّقَالَ اللهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيْكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَثُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهِ ا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو سَدِيدُ ٱلْمَحَالِ (١١)

وَمِن خَلْفِهِ ٤ اخفاء

مِن خِیفَتِهِ ع اخفاء

وهو السكان الهاء





أَفَاتُحَد تُمُو إدغام الذال في الناء

> **وُهُوُ** إسكان الهاء

تُوقِدُونَ بالتاء بدل الياء

وماولهم إبدال الهمزة ألفأ



﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٓ إِنَّاكِنَا أُوْلُواْ ٱلْاَ لَبَنب (١٠٠) ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيتُاوَ (٢٠) وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِءَ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ (١) وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَاءَ وَجُ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْ بٱلْحَسَنَةِ ٱلسِّيَّةَ أَوْلَيْهِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ السَّاجَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابا آِمِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرّيَّلَتِهُمُّ وَٱلْمَكَيْرِكَةُ يُدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ السَّ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبُرْتُمُّ فَنِعُمَ عُفَّبَي ٱلدَّارِ الله الله من يَنقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ يِهِۦٓ أَن نُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِيٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ (00) ٱللَّهُ يُبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بٱلْحَيَوٰةِ ٱلذُّنِّهَ وَمَاٱلْحَيَوٰةُ ٱلذُّنْيَافِيٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنْعٌ ﴿ ۚ ۚ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّةٍ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللهِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَتَطْمَينُّ قُلُوبُهُم بِذِكُرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ اللَّهِ تَطْمَيِنَّ ٱلْقُلُوبُ

ءَامنُوا وعَملُوا أَلصّلكت طُه دار لُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَ آلِكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ ، لَا إِلَه إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ اللَّهِ مَتَ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتْ بِدِٱلْحِبَ بِهِ ٱلْمَوْتَىٰ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَاْتِصِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَهِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كُفَ وُواْ بْبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرَيبً مكرهم وص ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ

ياقي إبدال الهمزة ألفاً

وَلَقَدُ ٱسۡتُهُزِى

ضم الدال وصلاً، وإبدال الهمزة ياءً مفتوحة وصلاً ساكنة وقفاً

أَخَذُ يُهِمُ

إدغام الذال في التاء

سبوبه ضم الباء محذف

الهمزة

وصدوا



دَآيِمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَي ٱلَّذِينَ بْحُزَابِ مَن يُنكِرُ بِعُضَهُ وَقُلْ إِنَّمَا أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِيدِي إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَثَ وَكَنَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ لَمُهُ أَزُورَجُا وَذُرِّيَّةً وَمَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ بَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثُبِثُّ وَعِندُهُ وَأُمُّ ٱلَّهِ وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ

ياتي إبدال الهمزة ألفاً

ويُثبِّتُ فتح الثاء وتشديد الباء

ناقى إبدال الهمزة ألفاً

**وُهُوُ** إسكان الهاء

ألكنفر فتح الكاف وألف بعدها وكسر الفاء مخففة دون ألف بعدها بالإفراد شِيْ وَالرَّامِ الْمِيْمِ عَلَيْ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ



الر السكت على كل حرف سكة إمارة

**وُهُوُ** إسكان الهاء

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِذْ أَنِحَنْكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّخُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكَفُرُواْ أَنُهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّ جَمِيدٌ ﴿ ۖ ٱلْمَرْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُوذٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللهِ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِنَفْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّىٰ قَالُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بِشَرُّ مِّثُلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينِ 💮

ياتِكُمُ إبدال الهمزة ألفاً

ريو خركم و إبدال الهمزة واوأ مفتوحة

> فَاتُونَا إبدال الهمزة ألفاً

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَاكَ لَنَآ أَن نَأْتِيكُم بِشُلْطَ يِن إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَكَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا سُجُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلَّتِنَا فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (اللهُ وَأَسْتَفْ تَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبّ ارِعَنِيدٍ ١٠٠ مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَادِيدٍ (١١) يَتَجَرَّعُهُ. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ. وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيَّتِّ وَمِن وَرَآبِهِ ٤ عَذَابُ غَلِيظٌ ﴿٧٧﴾ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمِّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِدِٱلرِّيحُ فِي وَمِعَاصِفِ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ ﴿ الْمُ

لِمَن خَافَ

عَذَاتُ عَلِيظٌ

يشًا إبدال الهمزة الفاً

وكيات إبدال الهمزة

لي إسكان الياء

ا مرکتمون م اشرکتمون م اثبات الیاء وصلاً

أَلَمْ تَرَ أَبُ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ (١٠) وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزيز (اللهِ وَرَزُواْ بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَ وَاللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم ثُمَّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدُنا ٱللَّهُ لَمَدَ يَنَكُمُ مَنَ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصِ (١) وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَالْحَقِّ وَوَعَدُتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنِ سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمُ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّآأَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِكَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا حُتُمُونِ مِن قَبَلَ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُّ تَحِيَّنُّهُمْ فِهَاسَلَامٌ اللهُ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ 🖤

(٥٥) ومثل كلمة ٱجْتُشُّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةَ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٧ ١ الم تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهُ ٱلْقَرَارُ اللَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيضِ لُّواْ عَن سَبِيلِةٍ - قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ ثَ قُللِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَتِي يَوْمُ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِرَ ﴾ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ كُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْك لِتَجْرِي رِبأَمُرُوةٍ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهِكُرُ السَّا وَسَعَ

وَءَاتَىٰكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ آَإِتَ ٱلْإِنْكُنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنيَّ أَن نَعْتُدُ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ ثُنَّ كُرِبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ أَ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣٦) رَّبَّنَا إِنِي أَسْكُنتُ مِن ذُرَّيَّتِي بِوَادٍ غَيِّر ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفَيْدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُفُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٧٧﴾ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحُفِّفِي وَمَا نُعُلِنُّ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ أَلَكُ مَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣٠) رَبّ ٱجْعَلْني مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرّيَّتِيُّ رَبَّنَا وَتَقَبَّ دُعَ<u>ا</u>ٓءِ (<sup>عُ</sup>ُ) رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿ إِنَّ ۗ وَلَا تَحْسَبُكَ ٱللَّهَ غَلِفِلَّا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشَّخَصُ

إِنِّى فتح الياء

**بِوَادِغَيُّرِ** اِخفاء

دُعَاءِ ع إثبات الياء وصلاً

وَلِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

م بسره م و يوخرهم إبدال الهمزة واواً مفتوحة

يانيوم بدال الهمزة ألفاً

مُهُطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَا يَرْتَدَّ إِلَيْهِمْ طَرُّفُهُمَّ وَأُفِّيدُ هَوَآيُ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبٍ نُجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَسَّبِعِ ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ اللهُ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ (0) وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعَدِهِ عَرُسُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِهِنَّ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ( وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَينِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصِّفَادِ (اللهِ سَرَابِيلُهُ مِنْ فَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَ هُمُ ٱلنَّارُ اللَّهِ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ هَنَذَابَكُنُّ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُوٓا أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدُّ وَلِيذً كُرَأُوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وَيُسْتَخِينَ اللَّهُ اللّ

الَرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرُءَانِ مُّبِينِ اللَّ رُّبَمَا يُودُّ هِمُ ٱلْأُمَلُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ اللهُ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعَلُومٌ ﴿ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ فِرُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ جَلَهَا وَمَا يَسْتَعُ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ لَ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْمِكَةِ إِن كُنتَ الله عَانُنَزُّلُ ٱلْمَكَتِهِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓا رِينَ ۞ إِنَّانَحُ نُ نَزَّلْنَاٱلذِّكْرَ وَإِنَّالَهُۥ لَحَفِظُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَمَا قُلُوبِٱلْمُجُرِمِينَ ﴿١٣﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةَ ٱ وَلُوْ فَكُحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَ

يَنْ وَأَوْلَا إِنْ اللَّهِ عَنْ مَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ عَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَكَهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ٧٧ ۚ إِلَّا مَنِ ٱسۡتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ مِثْهَابُ مُّبِينٌ ﴿ ۚ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبُتَنَا فِهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ (١٠) وَجَعَلْنَا لَكُو فَهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسُتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ اللَّهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآيِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعَلُومِ ١٠٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرَّيْحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسَقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ بِخَدرنينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ اللَّهُ عِنْكُ الْمُورِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْسُتَعْخِينَ ﴿ ٢٠﴾ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَعَشُرُهُمْ إِنَّهُ, حَكِيمُ عَلِيمٌ اللهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَصَالِ مِّنْ حَمَالٍ مِّسْنُونِ اللهُ وَٱلْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَدِ إِنِّي خَالِقًا بَشَكَرًا مِّن صَلْصَدلِ مِّنْ حَمَا مِ مَّسْنُونِ (٥٠) فَإِذَا سَوِّيتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْرِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللَّهِ إِلَّا إِلْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهِ

المُستَخرِينَ إبدال الهمزة أنفأ وَيُرْجُ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَ

لِبَشَوِ خُلَقَتُهُ، اِخْفاء و هِمِم

حذف الهمزة وتشديد

وَعُيُونٍ اَدُخُلُوهَا ضم التنوين وصلاً

مِن غِلِّ اخفاء

نبِی إبدال الهمزة باءً

عِبَادِی

قَالَ يَكَإِبْلِيشُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَلِبَشَرِ خَلَقْتَهُ ، مِن صَلْصَىٰلِ مِّنْ حَمَالٍ مَّسْنُونِ ﴿٣٣﴾ قَالَ فَأُخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ النَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى بَوْمِ ٱلدِّينِ (٣٠) قَالَرَبَّ فَأَنظِرُنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٧) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (٣٠) قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويْنِي لَأُزْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ثَا ۖ قَالَ هَٰذَاصِرُطُّ عَلَيَ مُسْتَقِيمُ اللهُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لهَاسَبْعَةُ أَبُوَابِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ <del>جُنْءٌ</del> مَّقْسُومُ لِ<sup>نَ</sup> إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ (٤٠) ٱدُخُلُوهَا بِسَلَامِ ءَامِنِينَ (٤٠) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرِ مُّنَقَ بِلِينَ (١٤) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَانَصَبُّ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ (١١) ﴿ نَبِّغُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُرُ ﴿ أَنَّ مِ أَنَّ عَـٰذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٠٠ وَنَيِّتُهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ١٠٠



جاء ال

جِينَكَ إبدال الهمزة ياءً

فاسر همزة وصل بدل همزة القطع

تُومرُونَ إبدال الهمزة واواً

وُجَاءَ أَهُـلُ تسهيل الهمزة الثانة بنايق فتح الياء

لِّلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

> الخِبِّ فتح الياء

قَالَ هَنَةُ لَآءِ سَاتِيَ إِن كُنتُهُ فَيُعِلَّنَ ﴿ ٧١ كُنتُهُ فَيُعِلِّنَ ﴿ ٧١ كُنتُهُ فَيُعِلِّنَ سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ اللهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ﴿ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٧٧ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ ٣٠ فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِرَتُّبِينِ اللَّهِ وَلَقَدُكَذَّبَ أَصْحَكُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (^) وَكَانُواْ اَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًاءَامِنِينَ (٥٠) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ ﴿ ١٣﴾ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٨٠٠) وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِتَّ ٱلسَّاعَةَ لَا نِيَةً فَأُصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ١٠٠٠ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَلَّةُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ وَلَقَدْءَ الْيَنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَ انَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ ۗ كُلُ تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِدِهِ ٱزْوَجَامِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ( ٨٠٠ ) وَقُلْ إِنِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ (٥٠) كَمَا آَنْزِلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ



**بِشُوِّ** فتح الشين

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بِلَدِلَّهُ تَكُونُواْ بِلِغِيهِ إِلَّا بِ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيـمُ ۖ ۚ ۚ وَٱلْحِيَلَ وَٱلْمِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهُدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَأَةً لَّكُمُ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ اللَّهُ يُنْبِثُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّبْوُنَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيـٰةً لِّقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَعْ اللَّهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَاتُ إِأَمْرِةً إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغَنَلِفًا أَلْوَانُهُ إِلَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقُوْمِ يَذَّكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْيَـةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَكري ٱلْفُلُكَ مَوَاخِـرَ فِيــهِ وَلِتَ بْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشُكُرُونَ اللهِ

وَالنَّجُومَ فتع الميم

مسحرات تنوین کسر

وهو إسكان الهاء

لِتَاكُلُواْ إبدال الهمزة ألفاً

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَٰ سِي أَنْ تَعِيدُ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٠٠) وَعَلَامَاتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١١) أَفَمَن يَخْلُقُ كُمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٧) وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيُّ اوَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ أَمُواتُ عَيْرُ أَحْيَا أَ ۚ وَمَايَشُعُرُوكَ أَيَّانَ يُبِعَثُونَ ١٠٠ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَكِيدٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبُرُونَ (") لَاجَرَمَأَتُ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿ ثَنَّ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ أُ قَالُوٓ السَّطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ لِيَحْمِلُوٓ الْوَزَارَهُمَ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونِ ﴿ ﴿ فَأَنَّ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهُمَّ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَّفُ مِن فَوْ قَهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٦٠

تَذُكَّرُونَ تشدید الذال

تدعون بالتاء بدل الياء

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً الحرُّ الرَّانِ عَيْمَ الْمَالِيَّةِ عَشْرًا

مُؤرَّةُ النِّيِّ إِنَّا

مَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَنْ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ نُنتُمْ تُشَنَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيُومَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَنِهِينَ ٧٧﴾ ٱلَّذِينَ تَنُوفَّنَّهُمُ ٱلْمَلَيِّكُةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّعَ بَكَيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِبِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَأَدْخُلُوٓ أَبُوَ بَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَيِثْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ 🖤 🗞 وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَندِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنعَمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ (٣) جَنَّكُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِي مِن تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُّ لَمُمَّ فيهَا مَا يَشَآءُ وَنَّ كُذَٰ لِكَ يَجِّزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ۚ إِلَّى ٱلَّذِينَ نَوَفَّ لَهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِا كَنْتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿٣٠﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْنِيهُمُ ٱلْمَكَبَهِ أَوْ يَأْتِيَ أَمُّرُ رَبِّكَ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُّ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْتَهُزءُونَ

فَلَبِيسَ إبدال الهمزة

تَانِيهِم

ياتى إبدال الهمزة أنفأ

دِسْتَهُرُونَ ضم الزاي



**أَنُّ اَعَبُدُواُ** ضم النون وصلاً

مركن ضم الياء و فتح الدال وألف بعدها

لَنْبُوِّينَّهُمُ إبدال الهمزة باءً مفتوحة يُوحَى بالياء وفتح الحاء وألف بعدها

يانيهم إبدال الهمزة

يا هر هر ياحدهمرو إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين)

> 60000 (4):44 YA 60000



و مرون يومرون إبدال الهمزة واوأ

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِىٓ إِلَيْهِمْ فَسَعُلُوٓا أَهۡـلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهِ بِٱلْبِيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبُهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبُّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمُ مَرَوْا إِلَىٰ مَاخَلُقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُّأُ ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآ بِل سُجَّدًا تِلَّهِ وَهُمُ دَخِرُونَ الله وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْ تَكْبِرُونَ ﴿ اللَّهِ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ فَإِنَّ اللَّهِ لَا نَتَّخِذُوٓا إِلَىٰهَ يُن ٱتْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَنْهُ وَحِدُّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبَّأَ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ﴿ ۚ ۚ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتُرُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مُ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم برَبَّهِمْ يُشْرِكُونَ 🐠

لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَٱللَّهِ لَتُشْتَالُنَّ عَمَّا تَفْتَرُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبَحَنَهُۥ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ٥٧) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنثَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ٥٠ يَنُوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَ أَيْمُسِكُهُ مَا إِيهُونِ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلنَّرَابُّ أَلَاسَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ۗ ۞ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ نَ ﴾ وَلَوْ نُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَـتَقْدِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفَرُطُونَ ﴿ ثَا لَلَّهِ لَقَدْأُرْسَلْنَ ٓ إِلَىٰٓ أَمَهِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَمُمُ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ ۚ وَمَآأَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُثُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ إبدال الهمزة

واوأ مفتوحة إبدال الهمزة

989

اسكان الهاء

وهو

سَفِيكُورُ المنتوحة لَّبُناً خَالِصًا

وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَهِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٦٣﴾ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَغْنَبِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْل أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي شُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْنَلِفٌ أَلُو نُهُ. فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُرَّ مَنُوفَ لَكُمّْ وَمِنكُمْ مَّن بُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيثُ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِ مْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآهُ أَفَبِنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۖ ۚ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطّيّبَنتِ أَفْبِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ

يومنون إبدال الهمزة واواً





الله النَّهُ الْفَيْزُ الْمُ

فَهُوَ سكان الهاء

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

ياتِ إبدال الهمزة ألفاً

يا مر مر إبدال الهمزة ألفاً

يُورِمِنُونَ إبدالالهمزة واوأ ظُعَنِكُمْ وُ

باسكم و المحمودة

و ر و يوذن إبدال الهمزة واواً

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ طَعَيْكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكَ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثُنَّا وَمُتَنعَّا إِلَى حِينِ الله وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرِّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعُمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسُلِمُونَ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبِكُغُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا كَثَرُهُمُ أَلَكُ فِرُونَ ﴿ ١٣٥ وَنَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلّ أُمَّةٍ شَهيدًا ثُمَّ لَا يُؤَذَّتُ لِلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَلِاهُمْ يُسْتَعَنَبُونَ ( الله عَنْهُمُ وَ إِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشَّرَكُواْ شُرَكَآ اَهُمْ قَالُواْ رَبِّنَا هَتَؤُلَآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوَاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ يَذِبُونَ ﴿ ۗ ۗ وَٱلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ ذِ ٱلسَّامَرَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠٠

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَـٰدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ﴿ وَبُومَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم م وَجِئنا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوُّلَاءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (١٠) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبِ وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُون الله وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دُخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُوبَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦ ۚ وَلَيْبِيِّنَ ۚ لَكُمْ نَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ اللَّهُ وَلُوُّ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَكَهُدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ ١٩٣﴾

وجينًا إبدال الهمزة

يامر إبدال الهمزة ألفاً



تُذُكرُونَ تشدید الذال الجنع التانع عشرا

٩٤٤٤ النِّيَّالِيْ

خِذُوٓاْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بِنْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدُمُ أَبُعُدُ ثُبُوتٍ وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّ مَعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لِّكُورُ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ ١٠٠ مَاعِندَكُمْ نَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُوْمِنُ فَلَنُحْيِينَ لَهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِنَنَّهُمْ أُجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ ۚ ۚ فَإِذَا قُرَأْتَ ٱلْقُرِّءَ انْ فَأُسْتَعِذْ بِأُللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّهُ الْيُسْ لَهُ اسْلُطُنَّ أُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مْ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُّونَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بَدَّلْنَآءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٌ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرْ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ قُلُنزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِكَ بِٱلْحُقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَيُشْرَي لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ثَنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ ثَنَّ

وهو اسكان الهاء مومن إبدال الهمزة قرات إبدال الهمزة

وَلَقَدُ نَعَلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ. بَشُرُ لِلَّهَ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَىٰذَا لِسَانُّ عَكَرِبِيُّ مُّبِينُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ إِنَّا مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ الله مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُدُ ومُطْمَيِنُّ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْر صَدْرًا فَعَلَيْهِ مَعْضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِ مَ وَٱبْصَارِهِمُّ وَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ١٠٠ اللَّهِ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّا ثُمَّ إِن رَبَّك لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَلَهَا دُواْ وَصَابِرُوٓا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيثُ اللَّهُ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

**تَاتِی** إبدال الهمزة ألفاً

ياتيها إبدال الهمزة

الميتكة تشديد الياء مكسورة

فَمَنُ أَضْطِرَ ضم النون وصلاً وكسر الطاء

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلَّ نَفِّسِ تَجَدِلُ عَن نَّفِّسِهَا وَتُوَفِّي كُ نَفْسِ مَّاعَ عِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً بِأُتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْفُرِ ٱللَّهِ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدَّ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طُنلِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَٱشَّكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعُبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدُّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ مَن أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُرُ (١٠٠٠) وَلَا تَقُولُواْلِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ كُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَالٌ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفَتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَٰذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ ﴿ ١٠٠ ۖ مَتَكُمُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمٌ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْكَ ن قَبْلُ وَمَاظُلُمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السا

المَّنْ الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِلْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلشُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنُ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمُ السَّ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم (١٣١) وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّا أَنَّهُ إِنَّا السَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيدُو إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُّ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهَ تَدِينَ (١٥٥) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَيِن صَبْرَتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّكِبِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ الله إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ اللَّهِ

**وُهُوُ** إسكان الها:

**لُهُوَ** إسكان الهاء يَنْ عُلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



بِسْ مِلْسَّهِ النَّهُ الْحَرَامِ سُبْحَانُ النَّذِي النَّهُ الْحَرَامِ النَّهُ الْمُلْمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُنَامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَامُ النَّامُ النَّالِمُ النَّامُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ( ) وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَجَعَلْنَهُ

هُدًى لِبَنِي إِسْرَاءِيلَ أَلَا تَنَخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا

ذُرِّيَةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا اللهُ

وَقَضَيْنَ آ إِلَى بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ فِي ٱلْكِنْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعُلُنَّ عُلُوَّا كَبِيرًا (اللهُ عَلَيْ عَلُوَّا كَبُيرًا (اللهُ عَلَيْ عَلُوَّا كَهُمَا بَعَثْنَا

عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِ

وَكَانَ وَعَدًامَّفَعُولًا ٥ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ

وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِيرًا اللهُ

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمُ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَاْ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُا لَآخِمُ فَلَهَاْ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُا لَآخِرَةِ لِيَسْتَوُا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُ لُواْ ٱلْمَسْجِدَ

كَمَادَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِينَ تَبِّرُواْ مَاعَلُواْ تَبِّيرًا ٧٠

إِسْرَد. يل تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر (الموضعين)

باسِ إبدال الهمزة ألفاً

أسامم أسامم إبدال الهمزة ألفاً



المُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

ويخرج

بالياء بدل النون وفتح الراء

مُعِلَقُنْهُ ضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف

**اَقُرا** إبدال الهمزة الفاً **وُهُوُ** سکان الهاء

و وو مومن إبدال الهمزة

مُحَظُّورًا انظر ضم التنوين وصلاً

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لَمَن نَّرُيدُ ثُمُّ جَعَلْنَا لَهُۥجَهَنَّمَ يَصْلَنهَامَذْمُومًا مَّذْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ خِرَةَ وَسَعَىٰ هَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَيَكَ كَانَ مُهُم مَّشُكُورًا (١١) كُلَّانُمِدُ هَوْلَاء وَهَوْلُاء مِنْ عَطَاء رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿ النَّا انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا اللهُ لَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا (17) ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰ لِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا مَلْغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَتَقُل لَّمُّكُمَا أُنِّ وَلَا نَنْهَرُهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا ﴿ اللَّهُ وَٱخْفِضُ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّٱرْحَمْهُمَاكُا رَبَّيَانِي صَغيرًا (اللهُ رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُو سِكُمْ أِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُۥ كَانَ لِلْأُوَّابِينَ عَفُورًا ﴿ ۚ وَءَاتِذَاٱلْقُرْ فِي حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَٱلسَّبِيلِ وَلَانُبَذِّرْ تَبَذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ أَإِخُوَانَ ٱلشَّيَاطِينَّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لِرَبِّهِ ۦ كَفُورًا ﴿٣﴾

ْ إِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ يَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قُولًا الله وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهُ كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ آ ﴾ وَلَا نُقَنْلُواۤ ا أَوْلَنَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ نَخُنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّا قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَّةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا الله وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسُلْطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي الْقَتْلِّ إِنَّهُ,كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَا نُقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حُتَّىٰ يَبِلُغُ أَشُدُّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهِدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْعُولًا اللهِ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُوبِلًا ﴿ وَ كُلَّا نُقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ أَ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَكُلُّ أُوْلَيَهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْخُولًا ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِيَالُ طُولًا ﴿٣٧﴾ كُلُّ ذَلِكُ كَانَ سَيَّتُهُ. عِندَرَيِّكُ مَكُّرُوهً

خطعًا فتح الخاء والطاء

بِالْقُسْطَاسِ ضم القاف

تَاوِيلًا إبدال الهمزة ألفاً

ت فتح الهمزة وتاء مربوطة منونة بالفتح تقولون بانتاء بدل الياء پسيخ له بانياء بدل

حَلِيمًا غَفُورًا إخفاء

قرات إبدال الهمزة ألفاً

بُورِمِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

مستحورًا انظر ضم التنوين وصلاً

إذًا حذف الهمزة الأولى

أدناً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

آ أُوْ حَيِّ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمَةَ وَلَا يَجِعُ فَرَفَنَلَقَىٰ فِيجَهَنَّهُ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٣٦﴾ أَفَأَصْفَكَ بِٱلْمِنِينَ وَاتَّخَذَمِنَٱلْمَلَيْحَةِ إِنْثًا ۚ إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمً وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرُءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمُ إِلَّا نُفُورًا الْأَنْ قُللُّو كَانَ مَعَهُ وَءَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنَغَوْاْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا حَنَدُ، وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ اللَّهِ مَسْيَحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَدِهِ ـ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحُهُمَّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا الَّئَ ۗ وَإِذَا قَرَأُتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١٠٠٠ وَجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُراً ۚ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُۥ وَلَّوْاْ عَلَيْ أَدْبَىرِهِمْ نُفُورًا ٵؽڛۘٮؾؘڡؚۼۘۅڹؘؠؚڡؚ<sub>ۼ</sub>ٳۮ۫ؽڛؾؘڡؚۼۘۅڹٳڵؽڬۘٷٳۮ۫ۿ<sub>م</sub>۫ڹۼؖۅؽ<del>ٚ</del> إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَصَلُّواْ فَلا يَسْتَطِ وَقَالُوٓ الَّهِ ذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا





لِبُ ثُمَّمُور إدغام الثاء في التاء

يشيًا إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين)

قُلُ الدَّعُواُ ضم اللام الريكا إبدال الهمزة واواً وقلبها ياءً وإدغامها في الياء

لِلْمَلَيِّكُةُ السَّجُدُواْ ضم التاء

ا أسجد عرف الشهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> لِمن خُلُقْتُ اِخْفاء

أرأينك تسهيل الهمزة

الخُرْتَنِ م

ورجلك إسكان الجيم مع القلقلة

ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَاوَمَا نُرُّسِ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِد كَةِ ٱسۡجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَءَأُسَجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِينًا الْأَلَىٰ قَالَ أَرَءَ مَنْكَ هَنذَاٱلَّذِى تَ عَلَىٰٓ لَبِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْدَ لًا (١٠٠٠) قَالَ أَذْهَبُ فَمَن يَبِعَكَ مِنْهُ اللهُ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُ

لضُّرُّ فِيٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَهُ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا اللهِ ٱفَأَمِنتُمْ أَن أَمَا يُعَ جَانِبَٱلْبَرِّأُوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ ١٠ أُمرُ أَمِنتُمْ أَن يُعبِدَكُمُ فِيهِ تَارَةٌ أُخُرَىٰ فَكُرِبِهِ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغُرِقَكُم بِمَا كَفَرْثُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ اللهُ وَلَقَدُ كُرَّمُنَا بَنِي عَادُمُ وَحَمَلَنَاهُمُ اللَّهِ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ مِّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللَّهِ يَوْمَ نَدُعُواْ كُلَّأُنَّا لِمُ فَمَنْ أُوتِي كِتَلَبُهُ بِيمِينِهِ عَأَوْلَتِمِكَ يَقُرَءُونَ تَنِهُمْ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾ وَمَن كَاتَ فِي هَا فَهُ فَالْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلَّ سَبِيلًا ﴿٧٧﴾ وَإِن د لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْـنَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِيَ عَلَيْـنَاغَ يُرَثُّهُ وَ إِذَا لَّا تَّخَذُوكَ خَلِيـ لَا ﴿٣٧﴾ وَلَوْلَآ أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدُكِد كُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَفَنَكَ ضِعْفَ عْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتِجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِ

الريكج فتع الياء وبعدها ألف



فَتُغُرِفَكُمُو أبن جماز : بالتاء بدل

بالثاء بدل الياء ور رمو

إبن وردان: وجهان: ۱. كأبن جماز ۲. فتح الغين وتشديد الراء

مِّمَّن خُلَقْناً اخفاء

فَهُوَ السَّانِ الهاء

خُلُفُك فتح الخاء وإسكان اللام وحذف الألف

لِّلُمُو مِنِينَ إبدال الهمزة واواً

وَنَاعَ نقل الهمزة بعد الألف مع المد المتصل (كمثل النطق بكلمة جاةً)

شيناً إبدال الهمزة ياءً

كَادُواْ لِيَسْتَفِرُّونِكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧﴾ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۖ وَلَا تَجَدُ لِسُنَّتِنَا تَحُوبِيلًا ﴿٧٧﴾ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّذِلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى ٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿ ۖ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّذُنكَ سُلْطَننَا نَصِيرًا ﴿ ۚ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ﴿ ۚ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآَّ ۗ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَا وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢٥﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَـُا بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَـُوسَا كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمُّ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهَدَىٰ لَا ﴿ اللَّهُ ۗ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ ۖ وَلَهِن شِيئُنَا لَنَذُهَ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِ

مَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ فَصْلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٨٧) لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلِّإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَوْلُو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا اللهِ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاخَا ٱلْقُرْءَ إِن مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى ٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ ١٩﴾ وَقَالُواْ لَن نُّوْمِ ﴿ لَكَ حَتَّى تَفْجُرُ لَنَامِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا ١٠٠٠ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ ُمِّن نَجْيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (١٠) أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا اللَّهِ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّؤُمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلُ عَلَيْنَا كِئْبًا نَّقُرَؤُهُۥ قُلْ شُبْحَانَ رَبّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ فَا قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَهِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَبِنِّينَ لَنَزَّلُنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ ثَلُ قُلْ كَفَى بَاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا (١١)

ياتُوا إبدال الهمزة ألفاً

ياتُونَ إبدال الهِمزة

نُومِنَ إبدال الهمزة واوأ (المنتندة)

تفجر ضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم

تاتی إبدال الهمزة ألفاً

يُومِنُواُ إبدال الهمزة واواً تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

هُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَنِنَا وَقَالُوۤاْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمَا لَمَنْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا أُولَمْ يَرُواْ أَنَّالَتُهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَهَ تِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٓ أَن يَخْ لُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبُّ فيه فَأَنَّي ٱلظَّيٰلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿١٩) قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشَ ٱلۡإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلَّإِنسَٰنُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَامُوسَىٰ بَيِّنَاتِ فَسَّعُلُ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَفِرْعُونُ كِيْمُوسَى مَسْحُورًا ﴿ إِنَّ قَالَ لَقَدْ عِلْمَتَ مَا أَذِنَّ لَ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّ لَأَظُنُّكُ

إبدال الهمزة ياءً

تسهيل الهمزة

مع التوس

إُرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُا لَأَخِرَةٍ جِئْنَا بِكُمْ لَفِي



تُومِنُواْ إبدال الهمزة واواً

قُلُّ الدُّعُواْ ضم اللام وصلاً



أُواد عُوا ضم الواو وصلاً

عِوَجًاقيتمًا

وصلا: بلا سكت مع الإخفاء

باساً إبدال الهمزة ألفاً

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً يُومِنُواُ بدال الهمزة واواً

وَهَيِّي

إبدال الهمزة ياءً

يا تُوك إبدال الهمزة ألفاً

مَّا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْاَبَآيِهِ مُرْكَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ فَلَعَلَّكَ بَحِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓءَاثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ و إِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَتُهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١٠ أَمْرَحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ١٠٠ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَا ءَانِنَا مِن لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهِيِّعُ لَنَامِنَ أَمْرِنَا رَشَدًا (١٠) فَضَرَبْنَا عَلَىٓءَاذَا نِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُوا أَمَدًا اللَّ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى اللَّهُ وَرَبُطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاهُ أَلَّقَدْ قُلْنَآ إِذَا شَطَطًا ﴿ اللَّهُ هَـُؤُلَّا مِ قَوْمُنَا ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِۦٓءَالِهَ ۖ لَّوَلَا يَأْتُونِ عَلَيْهِ م بِسُلْطَ نِ بِينَ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللَّهِ اللَّهِ كَذِبًا

وَإِذِ ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ وَمَا يَعۡـبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُواْ إِلَى ٱلْكَهۡفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ عَ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمُركُم مِّرْفَقً ا وَتَرَي ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَّزَوْرُ عَن كَهْف هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايِكتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأَ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُولَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلُمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ﴿ ۖ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمُّ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمُّ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَاۤ أَزَكَى م بِرِزْقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ اللهُ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ كُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدً

**فَاوُرِاْ** إبدال الهمزة أندأ

ورفی نیز نیزین

ابدال الهمزة أبدال الهمزة فتح الميم مرفقاً أبدال الفاء فقع الميم وكسر الفاء فقه وكسر الفاء فقه وكسر الفاء وسلاً المانية وإبدال اللام المانية وإبدال اللام المانية وإبدال المانية وإبدال

فَلْيَاتِكُمُ اللهِمزة

ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْۖ فَقَالُواْ

آبَنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَأً رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيَ أُمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١٠٠ سَيَقُولُونَ ثَلَثُةٌ رَّابِعُهُمْ كُلِّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلِّبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَاتُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّءً ظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا اللهِ وَلَا نَقُولَنَّ لِسَانَيْ عِ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰإِلَكَ غَدًا ﴿ ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا كَ وَلِبِثُواْ فِي كُهِفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لِبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَبْصِرَ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِينِ دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ

رُجِي الياء

يمدين بالياء وصلأ

مِأْيَةِ إبدال الهمزة ياءً مفتوحة

فِي حُكْمِهِ عِ أَحَدًا ﴿ أَنَّ وَٱتْلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ

ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰ يَهِ عَ وَلَن تَجَدَمِن دُونِهِ - مُلْتَحَدًّا ﴿٣٠﴾

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىلهُ وَكَاك أَمْرُهُ وَفُرْطًا اللَّهُ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا آَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوةَ بِئُس ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا الْ أُولَيَكَ لَمُمُّ جَنَّنَ عَدْنِ تَجِرى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيُلْسُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا اللَّهُ ﴿ وَأَضْرِبُ لْهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَكِ وَحَفَفْنَاهُمَّا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَابِينَهُمَا زَرْعًا ﴿٢٣ كِلْتَا ٱلْجِنَنَيْنِ ءَانَتَ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهُرًا ١٣٠ وَكَاكَ لَهُ.ثُمَرُ فَقَالَ لِصَحِبِهِ ، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ، أَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا اللَّهِ السَّا

فَلْيُومِن إبدال الهمزة واوأ

بيس إبدال الهمزة ياءً

ثیکابًا خُضُرًا اخفاء

مُّتَّكِينَ حَدْف الهمزة



وَهُوَ

أَنَا أَكُثُرُ إثبات الألف وصلاً

وهو اسكان الهاء إثبات الألف وَهْيَ إسكان الهاء عقا

تَهُووَهُو ظَالِمٌ لَّنَفْسِهِ عِقَالَ مَآأَظُرٌ أَن تَسِدَ هَذِهِ اللهِ وَمَآأُظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ امْنقَلَبًا ﴿٣٦﴾ قَالَلَهُ وصَاحِبُهُ وَهُوَيْحُاوِرُهُ وَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا ٣٧﴾ لَيكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّ وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا ﴿ ﴿ وَلَوَلَآإِذَ دَخَلْتَ جَنَّنُكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكْرِفِ أَنَّا أَقُلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿٣٦﴾ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّيْكَ وَثُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّكَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ ثُنَّ أُوْيُصِبِحَ مَآؤُهَاغَوْرًا فَكُن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبً مِيطَ بِثَمَرِهِ - فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَآأَنفَقَ فَهَا وَهِيَ خَاوِيَةً ﴾ اَوَيَقُولُ يَالَيْنَنِي لَمُ أَشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا (<sup>11)</sup> وَلَمُ تَكُن لَهُ ينَصُرُ ونَدُومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ ثِنَ ۗ هُنَالِكَ ٱلْوَكَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقَّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَا بَاوَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿ إِنَّ وَٱضْرِبْ هُمُ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصۡبَحَ هَشِيمًا نَذۡرُوهُ ٱلرِّيَحَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ مُّفَّنَدِرًا ﴿

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَآوَٱلْبَقِيْتُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌأُمَلًا ﴿ وَ وَيُوْمَ نُسُيِّرُ ٱلْحِبَ رِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمُ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَعُرضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةَ بِلَ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا (١٠) وَوْضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيِّلُنَنَا مَالِ هَنْذَا ٱلۡكِتَابِ لَايُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَىٰهَأُووَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنْ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَةِ كَهِ ٱسْجُدُواْ لِأَدْمَ فَسَجَدُوٓ اللَّهِ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْحِينِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبِّهِ ۗ ﴿ خِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّا مُّسَ لِلظَّابِلِمِينَ بَدَلًا ﴿ أَنَّ ﴾ مَّاَ أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّنَ عَضُدًا الله وَوَمَ يَقُولُ نَا دُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُمَ فَلَعَوْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ مَّوْبِقًا ١٠٥ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا

جيتُمُونَا إبدال الهمزة ياءً

لِلمَكْيِكِهُ ضم التاء وصلاً

بِيس إبدال الهمزة باءً



وَمَاكُنتَ

للبرُّعُ لِنَيْ الْمِيْرَعَ بِثَيْرًا

مومنوا إبدال الهمزة

تَانِيهُمُومُ إبدالِ الهِمزة

يانيهم إبدال الهمزة ألفاً

مرم مروًا إبدال الواو همزة

مُواحِدُهُمُ أبدال الهمزة واوأ مفتوحة

لِمُهَلَّكِهِمُو ضم الميم الأولى وفتح اللام الثانية

صَرَّفْنَا فِي هَٰنِذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاهِ ' ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ ٱ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّآ أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ نَيْهُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ وَمَا ذُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَعِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَىِي وَمَآأَنْذِرُواْ هُزُوَّالاً ﴾ وَمَنْ أَظْلَهُ مِمَّن ذُكِّر بَايَكِ رَبِّهِ عَفَأَعُرضَ عَنْهَا وَنَسَى مَاقَدَّمَتْ يَكَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَّآ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَمْ تَدُواْ إِذًا أَبُدًا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةَ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ ٱلْعَذَابُ بَلِ لَهُ مِ مُّوْعِكُ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ عَمُوبٍ وَتِلْكَ ٱلْقُرَىّ أَهْلَكُنْهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِ ٥) وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَاۤ أَبْرَحُ حَقَّىٰ مَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُّبًا ﴿ فَكُمَّا بَلَكَ انسِيَاحُوتَهُمَافَآتُخُذَسَبِي

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَ لَهُ ءَائِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لِقِينَا اللهُ عَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوْتَ وَمَآأَنْسَىنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيهِ فِٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنَّا نَبْغُ فَٱرْبَدَّا عَلَى ٓ ا الْإِهِمَا قَصَصَا ﴿ اللَّهُ فَوَجَدَاعَبُدُامِنَ عِبَادِ نَآءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمَا (٥٠) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىۡ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمۡتَ رُشۡدَا ﴿ ۖ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسۡتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللَّهُ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ تَحِطُ بِهِ عَنْبُرًا ﴿ اللَّهُ قَالَ دُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ أَنَّ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىۤ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ·٤٠) فأنطَلَقاحَتَى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرَقَهَ آقَالَ أَخْرَقَنُهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْجِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا اللهِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ ن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ اللَّهِ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنْلَهُ، قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا ﴿٧٤﴾ 

الجنع السيان سعنترا

﴿ قَالَ أَلُو أَقُلُ لَكِ إِنَّكِ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ٧٠ ۖ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدُ هَا فَلَا تُصْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لِّدُنِي عُذْرًا (٧٧) فَأَنطَلَقَاحَتَى إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أُجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأُنَبِتُكَ بِنَأُويِلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْ وصَبْرًا ﴿ اللَّهِ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوَاهُ مُؤْمِنَينِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴿ كَا فَأَرَدْنَآ أَن يُبِيلُهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (١) وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزٌ لَّهُمَا وَّكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدُّ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةُ مِّن رَّبَكَ وَمَا فَعَلْنُهُ، عَنْ أَمْرِيَّ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٨) وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَكِيْنِ قُلْ سَأَتَلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا اللهُ

4.4

زُّضِوَءَ انْيَنْكُ مِنْكُلِّ شَيْءٍ سُبَبًا حَتَّىَ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْر ندَهَافَوْمَافَلْنَا يَنذَا ٱلْقَرْنَيِّنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن نُنَّخِذَ الأ ٨٠ قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ نُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ -ذِّنُهُ,عَذَا مَانُكُوا الْإِلَامُ) وَأَمَّا مَنْ ءَامِنَ وَعَمِلَ صِلْحَافَلُهُ, حَزْآءً نَي وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا لِيُسَرِّا ﴿ أَهُ أَنَّهُ سَبَبًا الْأَهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ إِذَا بِلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجُعُل لَّهُ مِين دُونِهَاسِتُرًا ﴿ ۚ كُذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَالُدُيْهِ خُبْرًا ﴿ ١٠) الْأَلَّ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بِينَ ٱلسَّنَّيِّنِ وَجِدَمِن دُونِهِ ۫ؽػؙٵۮؙۅڹۘؽڡ۫ؗڡٞۿؙۅڹؘڡٞۊؙڵٳ؇ؖ؆ڰؘؙڠؘٲڷۅٳ۠ؽٮۮٵٱڶڡٞۯڹؽڹٳ<u>ڹۜؠ</u>ٲ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجَعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجُعَلَ يَبْنَا وَيَدُ كُنِّي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَ الْ ١٠٠٠) اَتُونِي زُبُرِ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَةِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا اٱسْطَ عُوٓاْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَاٱسۡتَطَعُواْ لَهُۥنَقَّبَ

ضم الكاف ضم السين ألفاً فيهما

مسدًّا

ضم السين

دَكًا تنوين الكاف دون همزة

> و دوني دنح الياء

أُولِياً عَ إِنَّا تسهيل الهمزة الثانية

هُرُوًا إبدال الواو همزة

نُزُلًا خَالِدِينَ اخْفَاء

جينًا إبدال الهمزة ياءً

رَحْمَةُ مِن رَّ بِي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَيِّ جَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ لِّلْكَنفِرِينَ عَرْضً الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْنَ الْفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِي ُّولِيَآءَ إِنَّآ أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا الْأَنْ قُلْهَلْ نُنَبِّثُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الْآنُ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحِيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ ﴾ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَايَنتِ رَبِّهِمُ وَلَقَآبِهِ غَيِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَانُقِيمُ لَهُمْ بَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا (ou) ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَاتَّخُذُواْءَايْتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا لَانَ إِنَّالَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (٧٠٠) فَهَالَايَبِغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿ ﴿ أَنَّا أُقُلُّو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَامَنتِ رَبِّي لْنَفِدَٱلْبَحْرُ قَبُلَأَن لْنَفَدُكِلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَابِمِثْلِهِ عَمَدُدًا (١٠٠) ۚ قُلْ إِتَّمَا أَنَا بَشُرُ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا ٓ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُهُمَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَفَلْيَعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدُ

المُنْ السِّلْا بِعَيْمَ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّ



المُخْرُةُ السَّاكِيْسِ عَشْرَا

المُولِيُّ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ

كِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا انَامِّن لَّذُنَّا وَ زَكُوٰةً وَكَابَ تَقَيَّا ﴿٣﴾ وَيَرَّا يوَ لِدَيْهِ وَ ، جَبَّارًا عَصِيًّا اللَّهُ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيُوْمَ يَمُوتُ وَنَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا السَّ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ﴿ اللَّهِ فَأُتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأْرْسِلْنَآ إِلَيْهَا رُوحِنَافَتُمَثَّلَلَهَابَشُرَاسُويًّا ﴿٧٧ ۗ قَالَتُ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَ ن مِنك إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ فَالَ إِنَّمَا أَنَارَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ اللَّهِ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُكُمُّ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنُّ وَلِنَجْعَ لَهُ مَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّأُوكَاكَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿ ۞ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتْ بهِ عَمَكَانَا قَصِيتًا (٢٠) فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْذَاوَكُنتُ نَسِّيًا مَّنسِيًّا الْ١٠٠ فَنَادَ سِهَا مِن تَعِبْهَاۤ أَلَّا تَعَزَنِي قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تَعۡنٰكِ سَرِيًّا ﴿٣ُ وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿۞ُ

إِنِّيَ فتح اليا.

و و مت ضم الميه

وري الني نيا الني نيا الم

نستيا كسر النون

سَّخُطُ فتح التاء وتشديد السين وفتح القاف

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْمَا فَإِمَّا تَرَينَّ مِنَ ٱلْبِشُرِأُحَدًا إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿ ۖ ﴾ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَالْواْ يُكَرْيَكُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْحًا فَرِيًّا ﴿٧ ﴾ يَكَأُخْتَ هَـُرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ ﴾ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ﴿ أَنَّ قَالَ إِنِّي عَبَدُ ٱللَّهِ ءَاتَكُنَّ ٱلْكِئنَ وَجَعَلَني نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ اللهِ وَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ أَنَّ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ ٣٣ كَذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ الْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ ٣ كَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّسُبْحَ إِذَا قَضَى آَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ وَا لَا اللَّهُ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُ مُّسْتَقِيمُ اللهِ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنَهُم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوْمٍ عَظِيمٍ ١٧٧ أَسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرْ مَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّلِلْمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ۗ ﴾

جيتِ إبدال الهمزة

قول م ضم اللام

وَأَنَّ

فتح الهمزة

ياتُوننا إبدال الهمزة ألفاً يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

ياً بَتُ وصلاً : فتح التاء، وقفاً: بالهاء (كل المواضع)

ياتِك أبدال الهمزة ألفاً

> إني فتح الياء

رُقِيَ فتح الياء

مخلصًا <sub>کسر اُللام</sub>

وَأَنذِ رَهُمْ بَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٠) إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجِعُونَ ﴿ ۚ ۚ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبَيًّا ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْءًا ﴿ اللَّهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبَعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ ثَا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا لا اللهُ يَكَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَنِ وَلِيًّا ﴿ فَا فَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ تِي يَاإِرُهِيمُ لَهِ لَهُ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا (1) قَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّيٍّ إِنَّهُۥكَانَ بِي حَفِيًّا ﴿لاَ الْمُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تُدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ ثُنُّ فَلَمَّا ٱعۡتَزَهُمُ وَمَا يَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَكُلَّا جَعَلْنَا نِبْتَ الْأُنْ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ﴿ ۗ ۖ وَٱذْكُرْ فِيٱلْكِنْبِ مُوسَىٰ إِنَّهُ,كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيَّا ﴿ أَنَّ

سُوْلَةٌ مِنْ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

أَخَاهُ هَنْرُونَ بِبِيًّا ﴿ أَن وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبْيًا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَعِندَرَيْهِ - مَرْضِيًّا ١٠٠٠ وَٱذْكُرُ فِٱلْكِئبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيقًا نَبْيَا ﴿ ﴿ أَوْرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلَيًّا ﴿ ﴿ ۖ ﴾ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ ۅؘڡڹۮؙڗێ<u>ٙڎٳڹۯۿؠؠٙۅٙٳۣڛ۫ڒٙۼۑڶ</u>ۅؘڡؚڝۜٙڹ۫ۿۮؽڹٵۅؘٲڿڹۢؠؽڹؖٳٳۮ۬ٲٮؙٛڶؽٵڲؽۿٟ ءَايَنْتُ ٱلرَّحْمَانِ خَرُواْسُجَدًا وَيُكِيًّا اللهِ اللهُ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبِعُواْ ٱلثَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ ٥) إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يَظْلَمُونَ شَيْءًا اللَّ جَنَّنتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ. بِٱلْغَيْبَ إِنَّهُ,كَانَ وَعْدُهُ,مَأْنِيًّا ﴿ إِنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا إِلَّا سَلَمَاً وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًا ﴿ اللَّهِ لِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ ١٠ وَمَانَـٰنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ,مَابَـٰيَنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلَفَنَا وَمَا بَيْنِ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَيُّكَ نَسِيًّا ﴿ ١٠﴾

يا مر إبدال الهمزة ألفاً

و إسر ويل تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر



رو رو ر يدخلون ضم الياء وفتح الخاء

مَانِیًا إبدال الهمزة ألفاً الجُزُّ السِّلِانَ الْسَلِّلِ الْمَاسِلِينَ الْمَاسِلِينَ الْمَاسِلِينَ الْمَاسِلِينَ الْمَاسِلِينَ الْمَاسِلِينَ الْمَاسِلِينَ الْمُعَاشِرَا

أُد•ذا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

م ي مت ضم اليم

يذ كر فتح الذال والكاف

مجثياً ضم الجيم

عُمِنياً ضم العين

صُلِقًا ضم الصاد

مجتنياً ضم الجيم

وريا إبدال الهمزة ياءً ساكنة وإدغامها بالياء بعدها

رْض وَمَا بِنْنُهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَ الله وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِ كُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَدْلُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَن عِنْيًا ﴿ أَنَّ أُمَّ لَنَحْنُ أَعُلَمُ بِٱلَّذِينَ ٧٠ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَاردُهَاكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ مُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِه ٧٧﴾ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ مْ ءَايَكُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَ يَنِ خَيْرٌ مُّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٧﴾ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمُ أَحْسَنُ أَثَثَا وَرِءًيّا كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْنَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةُ فَسَيَعُ ا 💖 وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱلصَّلِحَاثُ خَيْرُ عِندَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا

تناوقال لاوتين مالاوولد ٧٧) أَطَّلُعُ ٱلْغَيْبُ أَمِ ٱتَّخَذُعِندُ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ١١٧٠ كَلَّ سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُّلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا الْ٧٧) وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَ يَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ۚ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَ ةَ لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا ١١٠ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ مِضِدًّا ﴿ ﴾ أَلُوْتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكُفرينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًا ﴿ مَا فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمَّ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿ مُ نَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّاقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰن وَفْدَا ﴿ ٥٠ ۖ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وَرُدًا (٥٠) لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ نَنعَهَدًا ﴿٧٧﴾ وَقَالُواْ اتَّخَذَالرَّحْنُ وَلَدًا ﴿١٩٠٠ لُقَا شَنْعًا إِذًا ﴿ ﴿ مُنْ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَنْفَطُّرْنَ مِنْهُ ْ ذُخْنُ وَتَحِدُّ ٱلْحِيَالُ هَدَّالِ<sup>٠</sup> أَنْ دَعُوْاْلِلرَّحْهَن وَلَدَا بنُبَغى للرَّحْمَن أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ ۗ ٱلْقَدْ هُمْ عَدًّا اللَّ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَ

أَفْرُوْيْتَ تسهيل الهمزة الثانية

ويانينا الممزة أنفأ

إبدال الهمزة ياءً

الجزء السياز سرعشرا





٩٤٤٥ الجنزيا ۳۲

طه السكت على كل حرف سكتة لطيفة

مِّمَّن خُلُقَ

إني لَّعَلِّى

أَنِّيَ همزة مفتوحة وفتح الياء

> طوى فتح الواو وحذف التنوين

وَأَنَاٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَايُوحَىٰ ﴿ اللَّهِ إِنَّنِيٓ أَنَاٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَٱعْبُدُ نِي وَأُقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى اللَّهِ النَّالِدَ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةً أَكَادُأُخْفِهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَى ﴿ اللَّ فَلَا يَصُدَّ نَكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَكُ فَتَرْدَىٰ ١١ وَمَاتِلُكَ يَمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ هِي عَصَاىَ أَتُوَكَّوُ أَعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ أَلْقَعْهَا فَإِذَاهِي حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ أَ ۚ قَالَخُذَهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١٠ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (١٠) لِلْرُيكَ مِنْ اَينَتِنَا ٱلْكُبْرِي ﴿ ٣٣ ۗ ٱذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥطَغَى ﴿ ٣٠ ۗ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ١٠٥ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ١١٠ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي ٧٧ كَيْفَقُهُواْقُولِي ١٠ وَأَجْعَل لِي وَزِيرَامِنْأَهْلي ١٠ هَرُونَ ٲڿؽ<sup>ڒؾ</sup>ٛٱش۫ۮؙۮۑڢ<sub>ۼ</sub>ٲڒؙڔؽڒ؆ۅٲۺ۫ڔڬڡؙڣۣٲؙڡ۫ڔؽ؆؆ڰؙؽؙۺۘؾ۪ۜڂڬ كَثِيرًا ﴿ ٣٣ ﴾ وَنَذَكُرُك كَثِيرًا ﴿ ١٣ ﴾ إِنَّك كُنت بِنَابَصِيرًا ﴿ ١٠ ﴾ قَالَ قَدْ وُ تِيتَ سُوِّ لَكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدُمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرِيَ ﴿٣٧﴾

إنني فتع الياء

لِذِكْرِيَ فتع الياء

يُومِنَ إبدال الهمزة واواً

> ولِي إسكان الياء

مِن عَيْرِ اخفاء

> لي فتح الياء

سُولُكَ إبدال الهمزة واواً

إِذْ أُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى خُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُۥ وَأَلْقَيْتُ فِي ٱلْمَدِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْمِيمُ بِٱلسَّا. عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيَّ الْآ) ۚ إِذْ تَمْشِيَّ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٓ أُمِّكَ كَيْ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزَّنَّ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجِّينَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَنَنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي ٓأُهَّلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَـمُوسَىٰ ﴿ ۖ فَالَّهِ مُنَّا وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللهُ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايْتِي وَلَا نَيْيا فِي ذِكْرِي اللَّهِ اللَّهُ مُبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ اللَّهُ فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَّيَّنَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ إِنَّ قَالَا رَبِّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿ فَأَنَّ قَالَ لَا تَخَافَأَ إِنَّنِي مَعَكُمَاۤ أَسْمَعُ وَأَرَكَ فَأْنِيَاهُ فَقُولًآ إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُم ۗ قَدْ جِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهَٰدُينَ اللَّهُ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كُذَّبَ وَتَوَلَّىٰ اللَّهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَىٰ اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُثُمَّ هَدَىٰ ١٠٠٠ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١١٠٠

وَسَلَكَ لَكُمَّ فَيَهَا بِهِ ٤ أَزُو كَامِّن نَّبَاتِ شَكَّى بذُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَي أَرَيْنَهُ ءَايُتِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِي ﴿ ﴿ ۚ فَالَ أَجِئْتَنَا الرمع) فلن ناو بدنك موعدًا لِي فِرْعُونُ فَجَمَعَ كَيْدُهُۥثُمُّ أَتَى الْ مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَاتَفَتْرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافَيْسُ الله فلنازعُو أأمرهم بينهُ م وأسرُوا وقد خاب من أفتري كَيْدَكُمُ ثُمَّ ٱلنَّوُا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَرِ

مهدا کسر المیم وفتح الهاء

٩٩٩٩ ١٤٠٠٢ ١٤٠٠٢

أجيتنا إبدال الهمزة ياءً

فَلْنَاتِينَّكُ إبدال الهمزة ألفاً

نخلفه إسكان الفاء، وحذف الصلة

سوى كسر السين

> فيسحته فتح الياء والحاء

إِن فتح النون مشددة

شم أيتوا ابدال الهمزة ألفاً وصلاً

نَهُوسَيْ آمًّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن نُّكُونَ أُوَّل مَنْ لْمُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ فَةً مُّوسَىٰ ﴿١٧﴾ قُلْنَا أَنتَ ٱلْأُعَلَىٰ ﴿ ﴿ أَ ﴾ وَٱلَّقِ مَا فِي يَمِينِكَ لِلْقَفِّ حِرِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى ﴿ ١ ﴾ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ۚ ۚ قَالَ ءَامَنُّمۡ لَهُۥ قَبُلَ أَنَّ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلاَّ قَطِّعَرَ اللَّهِ يَكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلَأْصَلِّبَتَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمْنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ (٧٧) قَالُواْ لَن نُّؤْثِرِكَ عَلَىٰ مَاجَآءَنَا مِنَ اَلْبَيَّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطُرَنَا فَأَفْضِ مَآ أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ اللهُ إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرُ لَنَا خُطْيِنَا وَمَآ أَكْرُهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ ٣٠ۗ ۚ إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤ ۖ وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِنًا قَدُ حَنتِ فَأُوْلَيْهِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ (٥٠٠). ن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فَهَا وَذَٰلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكِّي ﴿٧٦﴾

نُلُقَّفُ فتح اللام وتشديد القاف

مانمند ممزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف

مِن خِلَافِ اخفاء

نُوثِركَ ابدال الهمزة واواً

**ياتِ** إبدال الهمزة ألفاً

**ياتِدِ** إبدالِ الهِمزة

مُومِنا الهمزة

٩٤٤ السَّالِا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّاللَّمِ الللللَّمِ اللللللللللَّا اللّ

أُوْحَيِّنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبُ لَهُمُ طُرِيقًا فِي ٱلْمِحْرِ يَبِسَا لَّا تَحَافُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٧٪ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ع فَغَشِيهُم مِّن ٱلْيَمِّ مَا غَشِيهُمْ الله وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قُومَهُ وَمَاهَدَىٰ ﴿٧٧﴾ يَسِنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ قَدْأَ نَجَيْنَكُمُ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمُ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَيْ ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيٌّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْهَوَىٰ اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿٨٠﴾ ﴿ وَمَاۤ أَعْجَلَكَ قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ اللهِ قَالَ هُمْ أُولَآءٍ عَلَىٰٓ أَثَرى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ اللهُ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلُّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ ٥٠ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدِتُمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأُخْلَفُتُم مَّوْعِدِي (٨٠) قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكُنَالِكَ ٱلْقَيَ ٱلسَّامِيُّ ﴿٨﴾ ا

**أَنِ اَسْرِ** كسر النون

كسر النون وهمز وصل بدل القطع ويبتدئ بها بالكسر

إِسْرَة بيلَ

تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر



ووعدنكمرو حذف الألف الأولى الجزء السياز سرعشيرا

٩٤٤٤

تَنَّبِعُنِ عَ بالياء الفتوحة وصلاً تاخُذُ إبدال الهمزة

براسي إبدال الهمزة ألفاً ثم فتح الياء

إِسْرَ ويلُ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

لنحرقته ابن وردان: فتح النون وإسكان الحاء وضم الراء مخففة

ابن جماز: ضم النون وإسكان الحاء والراء مخففة

جَسَدًا لُهُ رَخُوارٌ فَقَالُواْ هَاذَ وَ إِلَنَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿ ﴿ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مْ قَوْلًا وَلَا لِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا الله وَلَقَدُ قَالَ لَمُمُ هَنرُونُ مِن قَبْلُ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۚ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْنَنُ فَٱنِّيعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أُمَّرِي (٠٠) قَالُواْ لَن نَبَّرَحَ عَلَيْهِ عَنكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسِيٰ اللهُ قَالَ يَهَدُونُ مَامَنَعَك إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ اللهُ أَلَّا تَتَّبِّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿٣﴾ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيٍّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيٓ إِسْرَةٍ مِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ كَ يُسَمِرِيُّ (١٠) قَالَ بَصُرُتُ لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَكَةً مِّنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ كَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿١٠﴾ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ هُ.وَٱنظُرْ إِلَى إِلَىٰهِكَ ٱلَّذِى ظُلْتَ عَلَيْهِ <mark>هُ</mark> ثُمُّ لَنَنسِفَتَّهُ وِي ٱلْيَرِ نَسَفًا ﴿ ۖ إِنَّكُمَا إِلَـٰهُكُمُ ٱللَّهُٱلَّذِى لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ

كَذَالِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَانَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ، يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدٍ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيْكُمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا ﴿ إِنَّ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْهُمْ إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا اللَّ الْحَثْ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَاكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠٠ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسفًا ١٠٠٠ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ١٠٠٠ لَّا تَرَىٰ فِهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا اللَّا يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَا عِوَجَ لَهُ أُوخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا الله عَوْمَ إِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ١٠٠٠ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ-عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا اللهُ

وِزْرَا خَالِدِينَ اخفاء

بِ المُعْمِو إدغام الثاء في التاء (الموضعين)

**وُهُوُ** إسكان الهاء



مرمر وو مومرث إبدال الهمزة واواً

فَنَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُلرَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ اللَّ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَزْمًا (١٠٠٠) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى (١١١) فَقُلْنَا يِنَادَمُ إِنَّ هَنَذَا عَدُقُ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْفَى ﴿ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعُرَى ﴿ ١١٨ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ال وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ اللَّهِ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادُمُ هَلُ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لًا يَلَىٰ اللَّهُ فَأَكَلًا مِنْهَا فَبُدَتْ لَهُمَا سُوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةُ وَعَصَيَّءَادُمُ رَبُّهُ. فَعُوى (١١١) ثُمَّ ٱجْنَبَكُهُ رَبُّهُ وَفَاكِ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٠٠٠ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا الْ بَعْضُكُمُ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلَا يَشِعُ نَ اللَّهُ وَمَنْ أَعُرَضَ عَن كُرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَشُرُهُ وَيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿ ١٠٥﴾

لِلْمَلْتِيكَةُ ضم التاء وصلاً

يانينگم و إبدال الهمزة الفأ

> حشر تني فقع الياء

أَنْتُكَ ءَايَلْتَنَا فَنُسِينُهَا وَكِذَالِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ﴿٢٦﴾ وَكِذَالِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِئَايَاتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ اللهُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُم كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَنِكِنِهِمُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَنتِ لِأَوْلِي ٱلنُّكَيٰ ﴿١١٨﴾ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رِّيِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ﴿ اللَّهُ فَأَصْبُرَ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ ظُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَٱ وَمِنْءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿٣٠ ۖ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيةً وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللَّهُ وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ مَطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْعُلُكَ رِزْقاً نَحُنُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلنَّقْوَىٰ اللهُ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن زَّبِّهِ ۚ أُوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّكُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ ع لَقَالُواْرَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰذِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلُّ وَنَخَلْزَي اللَّهُ قُلُكُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبُّ تَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ

يُومِن إبدال الهمزة واواً

وامر إبدال الهمزة ألفاً

ياتينا إبدال الهمزة ألفاً

تَاتِمِمُ

ابن جماز: إبدال الهمزة ألفاً

ياتيم ابن وردان: بالياء بدل

الهمزة ألفاً

يَنْ لَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ

يانيهم إبدال الهمزة

> ٩٣٤٤٤٤٤ ١٧٤٤٤٤ ٢٠٠٤٤

أُفتاتُونَ إبدال الهمزة ألفاً

قُل رَّ فِي ضم القاف وحذف الألف وسكون اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً

وهو

فُلِيكانِنا إبدال الهمزة ألفاً

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

يُوكحى إبدال النون ياءً وفتح الحاء وبعدها

يَاكُلُونَ



وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قُرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنًا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخُرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بِأَسَنَّا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرَكُفُونَ اللهُ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَآ أَتَرِفَتُمْ فِيهِ وَمَسَكِينِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُشْعُلُونَ ﴿ ۚ ۚ ۚ ۚ قَالُواْ يَنُويْلُنَاۚ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ ۚ ۚ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعُولُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَمِدِينَ ١٠٠ وَمَاخَلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ ۚ لَوَ أَرَدُنَآ أَنَ نَّنَّخِذَ لَمُوَا لَّا تَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُدُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نَصِفُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ - وَلَا يَسُتَحْسِرُونَ ١٠٠ يُسَبِّحُونَ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١٠٠ أَمِ ٱتَّخَذُوٓا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَ الْمُدُّ إِلَّا ٱللَّهُ لَفُسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبَّ ٱلْعَرْش عَمَّا يَصِفُونَ ١٦٠ لَا يُشْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْتَلُونَ ٢٣٠ أَمِ ٱتَّخَـٰذُواْ مِندُونِهِ ٤ ءَالِمَـٰةُ قُلْهَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ ۖ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِيَ وَذَكُّو مَن قَبَلَّ بِلَأَ كُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ

وأنشاناً إبدال الهمزة ألفاً

باسنا إبدال الهمزة ألفاً

حصيداً خُولِينَ المناء

معی اسکان الباء يوكمي إبدال النون ياءً وفتح الحاء وبعدها ألف

مِن خُشُیرِمِء اخفاء

> (1) 1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/4 1/1/

ا نِجْبِ فتح الياء

و بور يومنون إبدال الهمزة واواً

وهو

مت مت ضم الميم

وَمَآأَرْسِلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيِّ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَاعَبُدُونِ ١٠٠٠ وَقَالُواْ اتَّخَهَ ذَالرَّحْمَنُ وَلَدَاَّسُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكُرِمُونِ اللهِ اللهِ يَسْبِقُونَهُ. بِٱلْقَوْلِ وَهُم بأَمْرِهِ عَمْلُونَ ٧٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمُ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنَّ خَشْيَتِهِ عُمُشُفِقُونَ (١٠) ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَكُ مِّن دُونِهِ عَفَدَلِكَ نَجُزِيهِ جَهَنَّهُ كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ۚ ۖ أُوَلَٰمُ مَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَثْقًا فَفَنَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَالُّهُمْ يَهْ تَذُونَ اللَّهُ وَجَعَلُنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا تَحَفُّوظَ أَوَهُمْ عَنْ ءَايِنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٦﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ اللَّهُ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدَ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ ثَنَّ كُلَّ نَفْسِ ذَآبِهَ تُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ الْ

كُرُ ءَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِهِ خُلِقَٱلِّإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِبِ اللهُ وَيَقُولُونَ مَنَّىٰ هَلَاا ٱلْوَعَٰدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهُ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَرُولًا هُمْ يُنْصَرُونَ اللهُ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا بعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمَّ يُنظَرُونَ اللَّهُ وَلَقَدِ ٱسْتُمْزِئَ لِ مِّن قَبِّلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِـ (١١) قُلُ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ مِنْ بل هَمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ (1) أُمُّ هَاتُهُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِكَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ ثَنَّ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُكُوكُ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُـمُرُّ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّانَأُ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۖ أَفَهُمُ ٱلْعَلِبُونِ

هُزُوًّا

إبدال الواو همزة

تاتيهم إبدال الهمزة ألفاً

وَلَقَدُ ٱشتُهْزِيَ

ضم الدال وصلاً، وإبدال الهمزة ياءً مفتوحة وصلاً ساكنة وقفاً

يَسُّنُهُزُّونَ

ضم الزاي وحذف الهمزة

**نُاقِي** إبدال الهمزة ألفاً الدُّعادَ اذَا تسهيل الهمزة الثانية

مِثْقَالُ ضم اللام

> مِّن خَرُدُلٍ اخفاء

أجيتناً إبدال الهمزة باءً

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيِّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّرُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ وَلَهِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَاب رَبِّكَ لَتَهُولُرِ يَكُونِلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ أَنْيَنَا بِهَأْ وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ ( الله عَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ اللَّهِ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَاۤ إِبْرَهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ (٥) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِ لُ ٱلَّتِي أَنتُدْ لَهَا عَكِكُفُونَ ﴿ ۚ ۚ قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَبِدِينَ ﴿ ۖ ۖ اللَّهِ اللَّ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِي ضَلَالِ ثُبِينِ (00) قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَيِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ﴿ فَالَ بَلِ رَّبُ كُوْ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُرِ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّلهدين اللهِ وَتَأَلَّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَكُمُ بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ اللهِ

رُجُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لِّكُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ رَرْ ٥٠) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلْذَابِ الْهَتِنَآ إِنَّهُ, لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ = عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونِ ﴿ اللَّهِ قَالُوۤا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِتَالِمُتِنَا يَتِإِبْرَهِيمُ ﴿ اللَّهِ قَالَ بَلْ فَعَكَهُ, كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَّالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللهَ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِ هِمْ فَقَالُوٓ أَ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ أَمُ مُكَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِ مُ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَنَوُكُ إِنَّ يَنْظِقُونَ ﴿ ١٠٠ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيُّ الْإِلَّا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيًّا وَلَا يَضُرُّكُمُ اللهُ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمُ نَعِلِينَ ﴿ اللَّهِ لَنَا يَكَارُكُونِي بَرْدَاوسَكَمًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ ﴿ ١٠٠﴾ وَأُرادُواْ بِهِۦكَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ ﴿ وَنَجَّيْنَا وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـُرِّكْنَا فِهَا لِلْعَـٰلَمِينَ ﴿ ۖ وَوَهَبَـٰنَا لَهُ ۚ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ

فَاتُواْ إبدال الهمزة ألفاً

انت المرزة الثانية مع الإدخال

وَيُشْتِدُ وَالسِّلْمُ اللَّهِ اللّ

أبمة تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

أَدْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَآ إَنَّهُ وَمِنَ ٱلصَّهَ ٥٧) وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَكِبُلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، فَنَ آ إِنَّهُمْ كَانُواْقُوْمَ سَوْءِ فَ ﴾ وَدَاوُدُوسُلَيْمُنَ إِذْ يُحَكُمُ كُلّا ءَانْنَاحُكُمًا وَعَلَّ

باسِكم و إبدال الهمزة ألفاً

ٱلرِّيَكحَ

فتح الياء وألف بعدها على الجمع





المُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

> اذ كرياء زاد همزة مفتوحة وتسهيل الهمزة الثانية

سُولُة لِهُ نَبِينًاءَ

وهو

م مومن مومن إبدال الهمزة واواً

فُرِّحتُ

تشديد التاء

يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَمَاجُوبُ إبدال الهمز ألفاً فيهما

هَلُولُآءِ الهمزة الثانية ياءً مفتمحة

افنفخن افسه ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكُاد وَإِنَّالَهُۥ كَنِبُونَ ﴿ وَكُرَامٌ عَلَىٰ قَرْبَ نَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ (90) حَتَّى إِذَا فَيْحَ فُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِ دُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَيْخِصَةٌ أَيْصَكُ ٱلَّذِينَ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا بلَ د أنتُمُ لَهَا وَارِدُونَ



مر برور محزنهم ضم الياء وكسر الزاي

بالتاء المضمومة بدل النون وفتح الواو ثم ألف

السّماءُ ضم الهمزة للّكتب كسر الكاف وفتح التاء وزاد ألفاً بعدها الإفراد –

بدان الهمزة ألفاً

م قُلرَّبُ

ضم القاف وحدف الألف وإسكان اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً وضم الناء





كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَ حَمْلَهَ كَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَنكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدُّ كُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّعِ شَيْطَانِ مَّرِيدِ الْ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِ دِيدِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ كَا يَثَأَثُّهَا ٱلنَّاسُ ، إِنَّ رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضَعَةِ تُحَلَّقَةِ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَ عُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِح لِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

نَشَاعُ إِلَى وجهان:
١. إبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة مكسورة ٢. تسهيلها

وربعت زاد همزة مفتوحة بعد

الباء

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مُعْيِ ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ مَكِيكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرِ اللَّهُ ثَانِي عِطْفِهِ ولِيُضِلُّ عَنسَبِيلَ اللَّهِ لَهُ وفِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ (اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابُهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِيمَّ وَإِنْ أَصَابَنَّهُ فِنْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ عَلِي رَالدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَنْ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهُ يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ عَلِي المِنْ الْمَوْلَى وَلَبْلُسَ الْعَشِيرُ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُدُّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّمَالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ﴿ اللَّهُ مَن كَاكَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ اللهُ

لَبِيسَ وَلَبِيسَ إبدال الهمزة ياءً



وَالصَّنِينَ حذف الهمزة

كَذَلِكَ أَنزِلْنَاهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَهْدِى مَن يُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلنَّصَارِيَا وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُرْتَرَ أَتَّ ٱللَّهُ يَسْجُدُلُهُ مِن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلِجْبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ لَمْ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُّكُرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصِمُواْ فِي رَبِّهُمُّ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَمُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِء مَا فِي بُطُونِهمْ وَٱلْجُلُودُ اللَّهِ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ اللَّهِ كُلُّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (٣٠) إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ حَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحِكُّونَ فِيهَامِنْ سَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ

ENTE

مِن غَمِّم إخفاء

وكُولُولُولُ إبدال الهمزة واواً

وَهُ ذُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ الله وَاللَّهُ عَنْ مُعَالِمُ اللَّهِ وَالْمُسْتَجِدِ اللَّهِ وَالْمُسْجِدِ ٱلْحَكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّكَاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَإِذْ بُوَّأْنَا لِإِبْرَهِيءَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَاثُثَرَلِفَ بِي شَيْعًا وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّآيِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلشُّجُودِ اللَّهُ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يِأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ٧٧ لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذِ كُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعُلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَكِرِّ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١٠٠ ذَٰ لِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَرَبِّةٍ عَوَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعُكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ أَفَاجْتَ نِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ الْ

سوآه تنوين ضم

والبادم

بوًانكا إبدال الهمزة ألفاً

ياتوك بدال الهمزة

يانين إبدال الهمزة ألفاً

فهوً الماء



تخطفه فتح الخاء وتشديد

ضُفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءَوَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ اللهِ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَيْرٍ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ وَيَهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْفَايِّرَ فَإِلَاهُكُو إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِينِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِتَا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَٱلْبُدُبَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَبَ ٱللَّهِ لَكُمْ فِهَا خَيْرٌ فَأَذُكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَثِّرَكُذَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُرْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ لَىٰ يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُويَ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَيُشِّر ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَيُشِّر ٱلْمُحْسِنِينَ يُذَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ



سُيُونَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّمِي الللَّمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللللللللل

ٱللَّهُ وَلُولًا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ صُرَبٌ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويُّ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّكَلُوةَ كُوٰةً وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ الله وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ ح قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَتَمُودُ ﴿ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ اللَّهِ ا حَنْ مُدْيَنٌ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَيْفِينَ كَانَ نَكِيرِ اللهِ فَكَأَيِّن مِّن قَرْرَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِ الله أفكر يسيرُوا في فَتَكُونَ لَمُمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّمَ لِكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ

دِفَعُ

كسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها

لمُكُرِمَتُ تخفيف الدال

أَخَدْتُهم و إدغام الذال في الناء

ألف بعد الكاف مع التوسط أو القصر

او القصر وهمزة مكسورة بدل الياء ثم تسهيلها

وهمي

فهی اسکان الهاء

ودير إبدال الهمزة ياءً



أبدال الهمزة ألفاً والياء همزة مكسورة ثم تسهيل الهمزة مع التوسط أو

وهم

أخدتها إدغام الذال في الناء

ا امنیکیدے تخفیف الیاء

فيومِنُوا الممزة

تَأْنِيهُمُ يَأْنِيهُمُ يَأْنِيهُمُ ابدال الهمزة الفأ

اتعد ور. اللهُمْ مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ لْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّآ إِذَا تَمَ نَنُ فِي أَمُنتَتِه عِنَاسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطِينُ كِمُ ٱللَّهُ ءَايِنتِهِ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ (٥٠) لِيَجْعَلَ



وَعَكُمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَٱلَّذِينَ كُفُرُ كَذَّبُواْبِ اينتِنَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ ثُهُ فِيكُ ﴿ اللَّهُ مُعَدَّابٌ ثُهُونِ كُ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓ أَوْ مَا تُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزُقًا حَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو حَكُيرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ﴿ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدِّحَكُلا مَرْضَوْدَ ٱللَّهَ لَعَالِيمٌ حَلِيكُمُ ﴿ ٥٠ ﴾ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَنُورٌ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْكِ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ النَّهَارِ فَي النَّهَا (١١) ذَلِكَ بِأَكِ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَبُّ مَا كِلْعُونَ دُونِهِ عَهُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَبَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ أَلَمْ تَكُو أَنِ اللَّهَ أَنزَلِ مِن ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ اللهُ لَهُ مُمَافِي ٱلسَّكَمُوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُ ٱلْغَنِي ٱلْحَصِيدُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الهو إسكان الهاء (الموضعين)

مُدُخُلًا فتح الميم



لع فود بر بر بو غ فور اخفاء

> تَلُّعُونَ إبدال الياء تاءً

لَطِيفٌ خَبِيرٌ خَبِيرٌ



السيكماء أن سهيل الهمزة

**وُهُوُ** إسكان الهاء

أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ره الذي أَمْنُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدُى لُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْ كُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَرُ أُنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْا بْإِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۖ ﴿ ۖ وَيَعْبُدُونَ مِن دُو إللا وَإِذَانْتَكَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَابِيِّنَ رُ وَعَدُهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ

وبيس وبيس بدال الهمزة





الجزء التَّافِرَعَ شِيرًا

المُورَةُ (المؤمِّنُونَ



المُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ الْ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَ وَق فَنعِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ اللَّهِ إِلَّا عَلَيْ أَزُوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اللَّهُ فَمَنِ ٱبْتَغَيٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ هُمِّ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُرْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ١٠ أُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ١٠ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُكَنَاةٍ مِّن طِينِ ١١٠ أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ١١٠ ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَكَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكُسُوْنَا ٱلْعِظْهَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ إِنَّاكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ نَوْمَ ٱلْقِيْسَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سُبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ﴿ اللَّهِ عَالِمِنَ ﴿ اللَّهِ

أُنشانكُ إبدال الهمزة ألفاً

السَّمَاءِ مَآءُ بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْه بهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ ﴿ فَأَنشَأْنَا لَكُرُ بِهِ - حَنَّاتٍ مِّ كُهُ فِيهَافُوٰ كِهُ كَثِيرُةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١١﴾ وَشَ عُورِ سَيْنَآءَ تَنَابُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ ﴿ ۚ وَإِنَّ لَا ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسُقِيكُم مِّمَا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ " وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ﴿ ۚ ۚ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ ﴿ ۗ ۗ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦفَقَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُۥ ۚ أَفَلا نَنَّقُونَ ﴿٣٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَكُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَا هَٰلَآ إِلَّا بَشَرُّ مِتْلُكُمُ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْهِكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ 🖑 إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينٍ أَنْ قَالَ رَبِّ أَنصُرُني اللهِ فَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْدُ نَا فَإِذَا جِئَاءَ أُمِّرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسَّ لِّ زَوْجَانِ ٱثْنَانِي وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْه ْ تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواۚ إِنَّهُم مُّغَرَقُونَ

فَانشَاناً إبدال الهمزة ألفاً

تَاكُلُونَ إبدالِ الهِمزة

**سِیناء** کسر السین

تَسْقِيكُورُ تاء مفتوحة بدل النون

تا كُلُونَ إبدال الهمزة ألفاً

الله غيره على المناء مع الداء

جَاءً أمريناً تسهيل الهمزة

تسهيل الهمزة الثانية

حذف التنوين وكسر اللام

أُنشاناً إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين)

أَن اعبدوا ضم النون وصلاً

ياكُلُ إبدال الهمزة ألفاً

> فِيْنِ الجن بِن<del>ا</del> ۳0

تا كُلُونَ إبدال الهمزة أنفأ مُتمُّرُ ضم الميم هيهات

كسر التاء (الموضعين) بمومنين إبدال الهمزة

فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلِّكِ فَقُل ٱلْحَمَّدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّىٰنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْني مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَنتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ۖ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ ۚ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمُ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا نَنَّقُونَ ﴿ ٣٢ ۖ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفَٰنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَآ إِلَّا بِشَرُّ مِّثُلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتًأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ اللهُ أَيَعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ا هَمُهَاتَ هُمُهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدَّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ اللَّ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ قَالَ رَبّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿٣٠) قَالَ عَمَّا قَلِيل لَيْصُبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٠٠٠ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلۡحَقِّ فَجَعَلۡنَاهُمۡ غُثَآءً فَبُعۡدًا لِّلۡقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ثُكَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ ثَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ ا

كُلُّ مَاجَاءَأُمَّةً رَّسُولُهُ اكَذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَنتِنَا وَشُلْطَنِ ثُمِينٍ اللَّهِ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوَمَّا عَالِينَ ﴿ إِنَّ فَقَالُواْ أَنُومِنُ لِبِشَرِينِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ اللَّ فَكَدَّبُوهُمَا فَكَاثُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ( الله عَلَقَدُ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ مَهَٰذُونَ ( أَنَّ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّتُهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ا يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهِ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ (٥٠) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهُمْ فَرِحُونَ اللهِ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتهمْ حَتَّى حِينِ ١٠٠ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ هُو بِهِ عِن مَّالٍ وَبِنِينَ ﴿ ٥٠ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَ لَا يَشْعُرُونَ انَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةٍ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ اللَّ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنتِ رَبِّهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٥٠ وَٱلَّذِينَ هُر بِرَبِّهُمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ ٥٠

م م يُوتُونَ إبدال الهمزة واوأ

نُ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ أَنَّهُمُ إِلَّى رَبِّهُمْ رَجِعُونَ وُّلْيَهَكَ يُسُرَعُونَ فِي ٱلْخَيِّرَتِ وَهُمْ لَهَا سَنِيقُونَ ﴿ ۖ وَلَا نُكِلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنْكُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُوْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ الْ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَلْذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ اللهُ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثَرِفِهِم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ الله عَدْ اللَّهُ مَ إِنَّاكُمْ مِّنَّا لَانْصَرُونَ ١٠ قَدْكَانَتْ ءَايْتِي نُتَالَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ نَنكِصُونَ (١١) مُسْتَكْبِرِينَ به عسكمرًا تَهَجُرُونَ ﴿٧٠﴾ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرِ جَآءَهُرِمَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمُ لَهُ مُنكِرُونَ (١١) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ ابْلُ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كُرِهُونَ ﴿ ٧ كُو وَلُو ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَلُواتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ﴾ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ اللهُ أَمْرَتُسْ كُلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ ﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّستَقِيمٍ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا لَأَخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِكِبُونَ اللَّهِ

**لُوْ يَاتِ** إبدال الهمزة ألفاً

**وُهُوُ** إسكان الهاء

و منون إبدال الهمزة واواً



وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

**إدا** همزة واحدة مكسورة

مُثناً ضم الميم

ا•نا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

**تُذُكُّرُونَ** تشديد الذال عَلِمُ عَلِمُ ضم اليم

جَآءً المحرة المحرة المحرة الثانة

لَعَلِّيَ فتح الياء

وَمُنَ خُفَّتُ إخفاء

لَحَقُّ وَ إِنَّهُمْ لَكُنْدُنُونَ ﴿ ١٠ ﴾ مَأَاتُّحْ ذَاللَّهُ مِنْ وَ انَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهً إِذَا لَّذَهَبَكُلُّ إِلَىهٍ بِمَاخَلُقُ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بِعُضِ اللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ اللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ اللَّهُ عَلِم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ قُل رَّبِّ إِمَّاتُرِينَى مَايُوعَ دُوبَ ﴿ ٣﴾ رَبِّ فَ لَا تَجْعَلُنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نُّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُ لَقَلِدِرُونَ ﴿ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ فَعَنْ أَعْلَمْ بِمَايَصِفُونَ 🖤 وَقُلِرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿٧٠﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبَّأَن يَعۡضُرُونِ ﴿ ﴿ كَا كَا حَتَّىۤ إِذَاجَآءَأَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿١٠﴾ لَعَلِّيّ أَعْمَلُ صَلِحًافِيمَا تَرَّكُتُ كُلَّا إِنَّهَا كُلِمَةُ هُوَ قَآيِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِ مِرْزَخُ إِلَى يَوْمِنُعَثُونَ (١٠٠٠) فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَّ أَنْسَابَ بَيْنَكُمْ نَوْمَهِ ذِوَلَا يَسَا فَمَن ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ مَفَأَوْلَيْبِكَ هُـُمُٱلْمُقْلِحُوبَ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ وَفَأُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَفُهُ وُجُوهُهُمُ ٱلنَّادُوهُمْ فَهَا كَلِحُونَ

سِيْوَكُو الْجُوْمُ بُوكُ اللَّهِ الْجُومُ اللَّهُ اللَّ

رَبَّنَاغُلَبَتْ عَلَيْهَا شِقُو تُنَاوَكُنَّاقُومُاضَآلَٰہِنَ خَرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴿ ٧٠٠ ۚ قَالَ ٱخۡسَوُا فِهَا وَلَاثُكَلِّمُونِ ١٠٠٠ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبُّنَا ءَامَنَّافَاعُفْهِ لَنَاوَارْحَمْنَاوَأَنتَ خَنْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ ١٠٠ فَأَتَّخَذَّ تُمُوهُمُ خُرِيًّاحَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوبَ اللهِ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَاصَبُرُوٓا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ إِبرُونَ ﴿ اللَّ قَالَ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَكَدَسِنِينَ ﴿١١٠ ۚ قَالُواْ لِبَثْنَا يَوْمًا أُوَّ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِٱلْعَآدِينَ ﴿ اللَّهِ قَسَلُ إِن لِّبَقْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَتَّ كَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّا إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ فَكَا لَكُ اللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ لَاۤ إِلَٰهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلۡكَرِيمِ ﴿ ﴿ أَنَّ ۗ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهُ ۗ ءَاخَرَ لَا بُرْهَ مَنَ لَهُ بِهِ عَ فَإِنَّمَا حِسَا بُهُ وعِندَرَبِّهِ ۚ إِنَّ هُ وَلَا يُفَ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ وَقُلِرَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ ١١٨

فَأَتَّخَذَتْمُوهُمُو إدغام الذال في التاء

**سُخُرِيًّا** ضم السين

لَبِثْتُمُودُ لِبِثُتُمُودُ لِبِثُتُمُودُ الناء الناء اللهُ اللهُ

نَذَّكُرُونَ

نازناغ المنزنبا المنزنبا

مِأْيَةً

إبدال الهمزة ياءً مفتوحة

تَاخُذُكُورُ رَافَةُ إبدال الهمزة ألفاً

تُومِنُونَ المُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً فيها

**ياتواُ** إبدال الهمزة ألفاً

شُهَدَآءُ إِلَّا

وجهان:

۱.إبدال
الهمزة الثانية
واوًا مكسورة
۲. تسهيلها
بين الهمزة

أربع

فتح العير

وَٱلْخَامِسَةُ

بِسْ مِلْكَالِكُمْ لِللَّهِ ٱلدَّحْمَ لِللَّهِ الدَّحْمَ لِللَّهِ الدَّحْمَ لِللَّهِ الدَّحْمَ لِم

سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَتِ بِيِّنَتِ لِعَلَّكُمْ لَنَكُرُونَ

الله الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِّنهُمَامِأْنَةَ جَلَّدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم

بِمَا رَأْفَةٌ فِ دِينِ ٱللّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَا بَهُمَا طَآيِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ إِلَّا إِن لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِي لَا أَنْ اللَّهِ عَذَا بَهُمَا طَآيِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَذَا بَهُمَا طَآيِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّهُ الل

مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى

ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْيَأْ قُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِيكَ هُمُ

ٱلْفَاسِقُونَ الْ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورً

رَّحِيمُ اللهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمَّمْ شُهُدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ

فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتِم بِأُللَّهِ إِنَّكُهُ لِمِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهِ إِنَّاكُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهِ إِنَّاكُ لَكِنَّا الصَّادِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّاكُ لَكُونَا ٱلصَّادِقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْحِلْمِلْمُ اللَّالِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ ۖ وَلَذَرَوُٓ أُوا

عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبِعَ شَهَدَاتٍ مِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَلِدِبِين

اللهُ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّهُ

وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ﴿

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْهُو خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ ۗ وَٱلَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُۥ مِنْهُمْ لَهُۥعَذَابُ عَظِيمٌ ۗ ﴿ اللَّهِ لَوَلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَذَاۤ إِفْكُ مُّبِينٌ ﴿ اللَّ لَّوۡلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأُرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيْكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ الْ وَتَحْسَبُونَهُ وَهِيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكُلَّمَ بِهِلْدَاسُبْحَنكَ هَلْدَابُهْتَن عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْمُ مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَثُمَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْنَةِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مَا لَكُ

المُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ إبدال الهمزة واواً

**يَاتُواُ** إبدال الهمزة ألفاً

**وُهُوُ** إسكان الهاء

مومنين إبدال الهمزة واواً ۹۵۶۹ الن پنها ۳۱ ۹۹۵۹۹

يا وو يامر إبدال الهمزة ألفاً

يَّالًا قدم التاءعلم الهمزة

قدم التاءعلى الهمزة المفتوحة ثم لام مشددة مفتوحة

يُوتُولُ إبدال الهمزة واواً

المومنت إبدال الهمزة واواً

مروت غَارُ

تَسُتَانِسُواْ إبدال الهمزة ألفاً

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

ا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَا ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْلَا فَضْ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ.مَازَكِي مِنكُمْ مِّنْ أَحَدِ أَبْدًا وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ وَلَا يَأْتِلِ أُوْلُواْ الْفَضِيلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي لِ ٱللَّهُ وَلَيْعَفُواْ وَلَصَّفَحُواْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَكِفِلَاتِ نُواْ فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْهُمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ نِ يُوَفِّهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقَّ لْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ لِلْخَبِيثَاتِّ لِلطِّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَيْتِ أَوْلَيْهِكَ مُبَرَّءُونَ يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرُ بُيُوتِكُمْ حَتَّى وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيُّرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ

أُحَدًا فَلا نُدْخُلُوهَاحَتَى يَوْ قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُو يُرُ (٢٨) لِنُسَ عَلَىٰ كُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ يُبُوتًا مَتَنْعُ لَّكُمّْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا ثُبِّدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ 🖤 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَكُرِهِمْ وَيَحْفَظَ ذَ لِكَ أَزَكِى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ۖ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَ يَغْضُضْنَمِنْ أَبْصُارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ يِنَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أَوَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِ رَّآ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآبِهِ ﴾ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَآبِهِ ﴿ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ ﴿ } وَ إِخُوانِهِنَّ أَوْمَنِيٓ إِخُوانِهِ ﴾ أَوْمَنِيٓ أُخُواتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِ أَوْ مَامَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَّ أُو ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِيبَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتٍ ۗ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُونُوٓاُ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُهُ رَبِّ

يُوذُك إبدال الهمزة واواً

بيُوتًاغَيْرَ إخفاء

لِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

لِلمُومِناتِ إبدال الهمزة واواً

غَيْرَ أُولِي فتع الراء

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيّ ءَاتَـكَ هُواْ فَنَيَكِتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَلَءِ إِنْ أُرَدُنْ تَحَصُّنَا لِنَبْنِغُواْ عَرَضَ اوَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّ

البغاء إن المعردة الثانية

وري مبيننت فتح الياء



توقد تاء مفتوحة وفتح الواو وتشديد القاف وفتح الدال

مُرُ (٢٥) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ

رِجَالُ لَّا نُلْهِيمْ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآهِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلُبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَيْرُ ﴿٣﴾ لِيَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بقيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ، لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِندُهُ فُوفَّنهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهَ أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِ أُجِّيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَمَوجٌ مِّن فَوْقِهِ عَلَا اللَّهُ ظُلُمَتُ مُعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذًا أَخْرَجَ يَكُهُ، لَمْ يَكَدْيَرِنَهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالُهُ مِن نُورٍ ١٠٠ أَلَمْ تَكُ أَلَمْ تَكُ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّايُرُ صَنَفَّاتِّ كُلُّ قَدُّ عَلِمَ صَلَانَهُ, وَتَسْبِيحَةً. وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُنْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِكُلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالِ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ وَعَن مَّن يَشَآءٌ يكادُ سَنَا بَرُقِهِ عِيدُهُ بِٱلْأَبْصَيْرِ اللهُ

يُوْلِفُ إبدال الهمزة واوأ مفتوحة

مِن خِلْلِهِ، اخفاء

مُّيدُّهِبُ ضم الياء عمر العاء اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

يشاء وان يشاء والى وجهان ١٠.إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة ٢.تسهيلها

مُبَيِّنَتِ وقع الياء بِالْمُومِنِينَ الْمُومِنِينَ إبدال الهوزة

ليحكم ضم الياء وفتح الكاف (الموضعين)

**ياتوا** إبدال الهمزة ألفاً

ابن جماز: کسر القاف مع الصلة

ويتقه وابن وردان:

مع إسكان

نُقَلَّتُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةُ لِّإِ وَٱللَّهُ خُلُقَكُلُّ دَاَّبَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبِعِ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ثُنَّ لِلَّقَدَّ أَنزَ لَنَآ ءَايِئتِ مُّبِيِّنَ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ أَنَّ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنَ بَعْدِ ذَٰ لِكَ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٧٤ ۗ وَإِذَا دُعُوٓ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. كُمُ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيثُ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ كُنَ هُمُ ٱلْحُنُ لَلْمُ ٱلْحُنُ لَلْمُ ٱلْحُنُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَمِر ٱرْبَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مَنِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيحَكُمْ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ عِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشُ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّ أَيْمُكُنَّهُمْ لَكِنَّ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْورُ ُمَّعُرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُدُّو إِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَذُوأُ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبِكَخُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ وَعَكَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيبَ ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْ بَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (00) وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكِوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ٥ ۚ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَبَئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ يَنَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُرُ وَٱلَّذِينَ لَرَيَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمُ مِنكُرٌ ثُلَثَ مَرَّتَِّ مِّن مَبْل صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِ يَرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمَّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَىٰ بَغْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدٌ ﴿ ٥٠٠

وماويهم إبدال الهمزة ألفاً

وَلَٰجِيسَ إبدال الهمزة ياءً

لِيَسْتَاذِنكُمُ إبدال الهمزة ألفاً فُلِيسَتَاذِنُواُ إبدال الهمزة ألفاً

اُسْتَاذُنَ إبدال الهمزة ألفاً

تاكلوا إبدال الهمزة الفاً (الموضعين)

وَإِذَا كِلَعُ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُركَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمُ اللهِ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ رَبِّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ بَ عَيْرَ مُتَ بَرِّ حَدِي بِرِينَ لَيِّ وَأَن يَسْتَعْفِفُر ﴿ خَيْرٌ لَهُ رَبِّ وَٱللَّهُ سَكِمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا تِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ حَكَايِّكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُم مَّفَا يِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِبْيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَكَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّتُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ اللَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَىٰ يَسْتَعْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۗ فَإِذَا ٱسۡــَتَعَٰذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمْمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ ﴿ ١٠ اللَّهَ عَلَوا دُعَآ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضَأَ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ مَنُونِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنتُدْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلْكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا الا الَّذِي لَهُ ومُلْكُ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـ ذَاوَلَمْ يَكُن لَّهُ وشَريكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّدُهُ ونَقَدِيرًا ﴿

ٱلْمُومِنُونَ أستنذنوك فَاذَن

وَٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانُشُورًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَكْهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُو ظُلْمَاوِزُورًا (٤) وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِي تُمُلُل عَلَيْهِ بُصِحْرَةً وَأَصِيلًا أَنْ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱليِّسَّ فِي ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَ كَانَ غَفُورًا رَّحِمًا ﴿ ۖ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَشُواةِ ۗ لَوْلَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونِ مَعَهُ ونَذِيرًا ﴿ ۖ أُو يُلْقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُّ أَوْ تَكُونُكُهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونِ إِن تَتَّبِعُونِ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ النَّالَ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ

مَّسُحُورًا انظر ضم التنوين وصلاً

سَبِيلًا (١) تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ

جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا (١٠) بَلْ

كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

ن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِ ا مَكَانًا ضَيَّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوُّا هُنَالِكَ لَا نَدْعُواْ ٱلْمَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ ا خَيْرٌ أَمْرِ جَنَّ ةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّ قُونَ كَانَتْ جَزَآءُ وَمَصِيرًا ١٠٠٠ لَمُّ مَ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْءُولًا ﴿ اللَّهِ وَنَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْـبُدُونِكِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمُ أَخُ هَنُولِكَ عِلَمْ هُمْ صَكُلُوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَـنْبَغي لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكِ مِنْ أُولِيَآءَ وَلَكِكِن مَّتَّعْتَهُ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّكَرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿٨٠﴾ فَقَ كَذَّ بُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا شَنْتَطِيعُونِ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًاكَبِيرًا (١٠) ا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ مَ وَيَهُشُونِ فِي ٱلْأَسُواقُّ وَجَعَلْنَا بَعْضَه أُرْصُ مِ أُونَ وَ

انتمور التمور تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

هُلُولُلَاءِ أُمُ إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

ر المرابعة المرابعة

يستطيعُون بالياء بدل التاء

لياكلون إبدال الهمزة ألفاً



**تَشَّقَّقُ** تشدید الشین

فُلَانًا خَلِيلًا اخفاء

قُومِی فتح الیاء

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ مِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يُرَوْنَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا ١٦٠ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَّنثُورًا إِنَّ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ إِخْيُّ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اللَّ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَيْمِ وَنُزِّلَ ٱلْمَكَيِّكَةُ تَنزيلًا (0) ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ١٠ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَعَقُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٧٧ۗ يَنَوَيْلَقَ لَيْتَنِي لَمُ ٱتَّخِذُ فُلَانًا خِلِيلًا ﴿ ﴾ لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكِرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِيُّ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ أَنَّ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يِنرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا ﴿ ٣ ۖ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَذُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً حِدَةً كَنْ لِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عَفُوا دَكَّ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا (٣٠)

بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِارًا ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِمِكَ شَكُّرٌ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَلُرُونَ وَزِيرًا اللهِ فَقُلْنَا أَذُهُ بَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَائِةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴿ وَعَادَا وَتُمُودُا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿٣٦﴾ وَكُلَّاضَرَبُنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا اللَّ وَلَقَدْ أَتَوَّا عَلَى لُقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ فَ ۚ وَإِذَا رَأُولَكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـٰزُوًّا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ لَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ. هَوَلِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ آنَا

ياتُونك إبدال الهمزة ألفاً

جينك إبدال الهمزة ياءً

وتموداً بالتنوين مع الإدغام وصلاً

السوع أفكم إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

> **هُرُوًا** إبدال الواو همزة

أَرَايْتَ المهرزة

المُؤرَّةُ الْفُرْقِ الْمُ

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

> فشر نشر بالنون بدل الباء وضم الشين

میتاً تشدید الیاء مکسورة

شينا إبدال الهمزة ياءً



بِلَّا ﴿ اللَّهُ تُرَالِكُ رَبِّكَ كَيْفُ مَدًّا ٱلظِّلُّ وَلُوْ شَاءَ لَجَعَلُهُ مِسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ٤٤) ثُمَّ قَبَضْ نَكُمْ إِلَيْ نَا قَبْضَ ايْسِيرًا ﴿١٤) وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا 🖤 وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ مَ أَشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ طَهُورًا ﴿ اللَّهِ لِنُحْدِي بِهِ عِلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ. مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا (اللَّهُ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْهِ لِيَذَّكِّرُواْ فَأَبِّنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ ۚ ۚ وَلَوْشِ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ أَنْ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فَرِيرَ نِهِدُهُم بِهِ عِجهَادًا كَبِيرًا ﴿ أَنَّ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَرَجَ لْبَحَرِيْنِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَ وَحِجْرًا مُحَجُورًا ﴿ قُ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَرَّا فَجَعَ مِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ ١٠٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَيِّهِ عَظَهِيرًا ﴿١٠٥٥

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذيرًا ﴿٥٠﴾ قُلْمَآ أَسْءَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَكَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَيِّهِ عَسَبِيلًا ﴿٥٠ ۖ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِۦ وَكَفَى بِهِۦ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَبِيرًا ﴿ ٥٨ ﴾ ٱلَّذِي خُلُقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتُلْ بِهِ-خَبِيرًا اللهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْيَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١ ﴿ إِنَّ لَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فَهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا مُّنِيرًا (اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ اللهِ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيْمًا اللهُ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٧٠﴾

شاء أن تسهيل الهمزة الثانية

تامرنا إبدال الهمزة ألفاً



وهو إسكان الهاء

مُ مَرُواً يُقْتِرُواً ضم الياء وكسر التاء وَيُعْ الْمُرْتَانِ اللَّهِ عَشِرَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَشِرَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَل

ر گرگر يضعف تشديد العين دون ألف قبلها

فيه

وَسَلَكُمَّا خَلِدِينَ اخفاء

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقَتْ ْلَتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ اللَّهُ يُضَلِّعَفُّ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَخَلَّدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿١٦﴾ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًاصَلِحًا فَأُوْلَيْمِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُۥ يَوْبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿٧﴾ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونِ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّ وأكِرَامًا ﴿ اللهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْبِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِيرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ يَقُولُو ﴾ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا للْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ ﴿ ﴾ أُوْلَا لِكَ يُجْزَوِنَ ٱلْخُرْفَةَ بِمَا ع في المُحتَّةُ وسَلَمًا (٧٠)

يُفِخَا لُلْيَهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّ

اً ﴾ تلكء اينتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ الْمُ نَّشَأُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءَ ءَايَةً فَظَلَّتَ كَ وَمَا يَأْنِيهِ مِن ذِكْرِمِنَ ٱلرَّمْ اَن مُحَدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبِتَوُا مَا كَانُواْ بِهِ يَسَنَهُ زِءُونَ ﴿ ۚ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُرَّ أَنْلِنْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمِ ٧٣ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الَّ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱلْتِ ٱلْقَوْمَ نَ ۚ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿ اللَّهِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَـٰرُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ اللَّهُ قَالَ كَلَّا فَأَذَهَبَا بِءَايَنتِنَآ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٠٠ فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ ٧٧) قَالَ أَلُمْ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ عُمُركَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ

سكت على كل حرف كتة لطيفة نضغن

مُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

السماء وأية إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة

يَسُنَّهُ رُّونَ ضم الزاي وحذف الهمزة

> لَهُوَ إسكان الهاء أنايت إبدال الهمزة

اِنِیَّ فتع الباء

إِسْرَ ويلُ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

ولبثت إدغام الثاء في التاء

نَّشَا يَانِيهِمُو فَسَيَاتِيهِمُ فَاتِهَا وَيُشْتِهُ اللَّهُ اللَّ

إسرة يل الهمزة مع التوسط أو القصر

المُخَذتَ إدغام الذال فإلتاء

إِلَهُا غَيْرِي اخفاء

جيتك إبدال الهمزة ياءً

**فَاتِ** إبدال الهمزة ألفاً

تَامُرُونَ إبدال الهمزة ألفاً

أرْجِهِ ابن وردان:

ابن وردان : كسر الهاء بدون صلة

أرجهي ابن جماز:

مع الصلة ياتوك إبدال الهمزة

(١٠) فَفَرْتُ مِنكُهُ لُمَّا خَفْتُكُمْ قَالَ فَعَلَّنُهُمَّ إِذَا وَأَنَّا مِنَ ٱلصَّالَينَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١ ۖ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهُ عَلَىَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِيَ إِسْرَتِهِ مِلْ ﴿٢٣﴾ قَالَ فرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٣٠) قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ الله عَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ١٠٠ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ ٱلْأُوَّالِينَ ﴿ ۚ فَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿ ﴾ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ آإِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٠ قَالَ اللَّهُ عَالَ اللّ لَبِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (١٠) قَالَ مِثْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ﴿ ۚ ۚ قَالَ فَأْتِ بِهِ ۗ إِن كُنتَ مِن الصَّدِقِينَ الْا ﴾ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى ثُعْبَاثُ مُّبِينٌ الله وَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلُهُ وِإِنَّ هَلْنَا لَسَاحِرُ مُّ النَّ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا قَ الْوَا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآ إِن حَاشِرِينَ أَتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿ ٣٧ ۖ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ عَنتِ يَوْمِ مَّعُلُومٍ ﴿ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ ا

٩ الجزء التاسع عشر

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَيلِيينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنكُنَّا نَحْنُ ٱلْغَيْلِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ نَا وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰۤ ٱلْقُواْمَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ حِبَالْهُمُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَهَ الناكُ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ٤٠) فَأَلَقِي ٱلسَّحَرَةُ سَايِجِدِينَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ لِالْ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ الْكُ ۚ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيَّ أُصَلِّبَتَّكُمْ أَجْمَعِينَ (19) قَالُواْ لَاضَيْر وَ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَيُّنَا خَطَيْنَآ أَن كُنَّآ الله وَأُوْحَيْناً إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى إِنَّكُمْ ﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَكَآيِنِ حَشِرِينَ ﴿٣٥) ۚ إِنَّ هَـُٓٓ وُكَآءِ ِمَنَّتِوَعُيُّونِ <sup>(٧٥)</sup> وَكُنُوْزِ وَمَقَا

479

ثم ألف الحين ٣V

أَبِنَّ

نَيْ قُلْلِيَةً إِنَّ اللَّهِ عَشِيرًا اللَّهِ اللَّهِ عَشِيرًا اللَّهِ عَشِيرًا اللَّهِ عَشِيرًا اللَّهُ عَشِيرًا

مُعِی اسکان الیاء

مومنين أبدال الهمزة واواً

لَّهُوَ اللهاء

أَبُأُ إبْرُهِيمَ تسهيل الهمزة الثانية

أَفْرَأُ يُسَمِّوُ تسهيل الهمزة

> لِي فتح الياء

فَهُوَ اللهاء (المضمون)

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُذِّرَكُونَ ﴿١٦﴾ قَالَ إِنَّ مَعَى رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّهُ فَأُوْحَيْنَآ إِلَى مُوسَىٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (١٣) وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ﴿ ١٤﴾ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٠٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَّالُعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ـ مَا تَعْبُدُونَ اللَّهِ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَاعَكِفِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ هَلْ نَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ ١٧ ﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ١٧ ۚ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ الْأَسُ قَالَ أَفْرَءَيْتُم مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ الْأَسْ) أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيِّ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ٧٧) ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ مَهْدِينِ ﴿ ٨٧) ۗ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَسَقِينِ ٧٧) وَإِذَا مُرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ١٠٠٠ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ اللهُ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّ عِي يَوْمَ ٱلدِّينِ (٨٢) رَبِّ هَبْ لِي حُڪَمَا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّىلِحِينَ (٨٣)

يَنْ وَكُولَ الْيَبَاعِينَ } النَّالِينَ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْ

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ ١٨ ﴾ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيُّةِ جَنَّا ٱلنَّعيمِ (٥٠) وَأُغْفِرُ لِأَبِّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّاَلِّينَ (١٠) وَلَاتُخْزِنِ بَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٧٨ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيعِ (١٠) ۗ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ ۚ وَثُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ (١٠) وَقِيلَ لَهُمُّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ١٠) مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْكَصِرُونَ اللهُ فَكُبْكِبُواْفِهَا هُمْ وَٱلْعَاوُدِنَ اللهِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ ١١٠ تَأْللُّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكُلِ ثُمِينٍ ١٧٠ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١١٠ وَمَآأَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ ١٠٠ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمٍ ١٠٠ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةُومَا كَانَ أَ كُثَرُهُم مُّوَّمِنِينَ لَا ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ لَا ۖ كُذَّبَتُ قَوْمُ نُوْجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَنْقُونَ ١٠٠٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ لَا ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٠٠) وَمَآ أَسَّالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠٠ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهِ ﴿ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ اللَّهِ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ اللَّهِ

لِأَبِيَ فتح الياء

المُومِنِينَ مُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

المُوَّوَ الها

أنومِن إبدال الهمزة واواً



الجرُّ وُلْتَالِينَ عَشِيرَ اللهِ

المُورِّةُ الشَّعْلِءُ

الكومنين إبدال الهمزة واواً (الموضعين)

> م معنی اسکان الیاء

مومنين إبدال الهمزة واوأ

لَهُوَ إسكان الهاء

> **إِنِّيَ** فتح الياء

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿ ١١٣ ﴾ وَمَآ أَنَابِطَارِدِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١٠ ۚ إِنَّ أَنَاإٍ لَّانَذِيُّرُ مُّبِينً (١١١) قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ (١١١) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِىكَذَّبُونِ ﴿ ١٧ ۖ فَٱفْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْاللهُ فَأَنْعَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١١١) أُمُّ أَغَرَقُنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ (١١٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّوَمَاكَانَ ٱٞػٛؿۯؙۿؙؠؙۛؗؗؗؗڠٞۄؠڹڽؘ؇ؖ؆ڰٛۅٳڹۜٙۯبۜڮڶۿۅۘٲڶۼڔؠؙۣؗٛٵڵڗؚۜۜڿۑؠؙ؇ؗ؆ڰؙۮۜۜؠتؙ عَاذُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٣﴾ إِذْقَالَ لَمُمَّ أَخُوهُمْ هُوكُمَّ أَلَانَنْقُونَ ﴿١١٤ إِنِّي لَكُرُ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ ١٥٥ ﴾ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٢٦ ﴾ وَمَآأَسُ عُكُمْ عَكَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۚ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ ٱتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ اللَّهِ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ اللَّهِ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ آ اللَّهُ وَأَلَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَاتَّقُواْ الَّذِيَّ أَمَدَّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿٣٣﴾ أَمَدَّكُم بِأَنْعَكِم وَينِينَ ﴿٣٣﴾ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ السَّا إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٣٠) قَالُواْ سَوَآةٌ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴿ ٣٠)

إِنْ هَلْذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٣﴾ وَمَانَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٨) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَأَ كُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (٣٣) وَإِنَّ رَيَّكَ لَكُو ٱلْعَرَبْرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كُذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ هُمُّ أُخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ النَّ وَمَآأَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْفَالُ ٱتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُ مَا آءَامِنِينَ الثَالُ فِ جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ اللَّهُ وَزُرُوعٍ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرَهِينَ الْأِنا فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ اللهِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ ١٥٥ ۚ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّدِينَ ﴿ ١٥٥ مَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِ قِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ۖ قَالَ هَاذِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ اللَّهِ وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوَّءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١٠٠٠ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِمِينَ ﴿ اللَّهُ ۖ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ إِنَّا فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَابَ عُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ١٩٥ ۗ وَإِنَّارَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٩٥)

خلق فتح الخاء وإسكان اللام

مُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً (الموضعين)

> **هُوُ** إسكان الهاء

فرهين بلا ألف بعد الفاء

> **فَاتِ** إبدال الهمزة ألفاً

فياخُدُكُمُمُ إبدال الهمزة ألفاً

> **لَهُوَ** إسكان الهاء

المِنْ عُنْدَى التَّالِينِي عَنْدَى



طٍ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ كُمْرَسُولُ أَمِينٌ ﴿١٦٢ فَأَنَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ عَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۖ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَدَ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿١٥٥ ۗ وَتَذَرُونَ مَ أَزْوَجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴿١٦ ۖ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَ هِ يَكُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ ١٦٨ لَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ ١٦٨ لَا بَحِّني وَأُهِّلِي مِمَّايِعُملُونَ ﴿١٦ فَنَجِّينَاهُ وَأَهْلُهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿٧٠) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَكِبِينَ ((٧٧) ثُمُّ دُمِّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ((٧٧)) وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِ يِنَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدُّومَا كَانَأَ لْوُ ٱلْعَزِينُ ٱلرَّحِيثُمُ (١٧٥) كُذَّ لِينَ ﴿ ١٧٧ ۚ إِذْ قَالَ هَٰكُمْ شُعَيْثُ أَلَا نَنْقُونَ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٠ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ ١٨ ۗ وَزِنُواْ مِا خَسُواْ ٱلنَّاسِ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُواْ فِي آلَا

إبدال الهمزة ألفاً

مومنين إبدال الهمزة واواً

**هُوً** إسكان الها

لَيْكُمَّ فتح اللام دون همزة وفتح التاء

بِٱلْقُسُطَاسِ ضم القاف

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ۖ قَالُوٓاْ إِنَّـمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ ﴿ ﴿ وَمَا آنَتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَنِدِبِينَ اللَّهُ ۗ فَأُسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٨٠ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١١٠ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً ۗ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ١٠٠ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزَهِيْرُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَإِنَّهُ لَلْنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ اللهِ عَلَىٰ قَلِّيكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ اللهِ عِلْسَانِ عَرَبِيِّ مُّبِينِ ١٩٠٧ وَإِنَّهُ وَلَفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ ١١١ أَوَلَمْ يَكُن لَهُمْ اللَّهُ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوَّا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ (١١٧) وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١١٨) فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ۚ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ هَلْ نَحَنُ مُنظَرُونَ اللَّ أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ النَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا بِنِينَ ﴿ أَنَّ الْمُرْجَآءَهُم مَّاكَانُواْ يُوعَدُونَ

كِشْفًا

السَّمَآءِ إِن

رَبِّيَ

فتح الياء و

مومنين إبدال الهمزة واواً

لْهُوَ

إسكان الهاء

إِسْرَة يلُ تسهيل الهمزة

يُومِنُونَ إبدال الهمزة

فياتيهم إبدال الهمزة ألفاً

أَفْرُونِيْتُ تَسهيل الهمزة

المن التَّاسِيَ عَشِرًا





المُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً فَتُوكَّلُ



مِن غَيْر

المُومِنينَ إبدال الهمزة واواً

**هُوً** إسكان الهاء

مَالِي

لَيَاتِينِي إبدال الهمزة الفاً

فَمَكُثُ

وجيتك إبدال الهمزة

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِنَ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَكُو ٱلْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَتُمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّلِيرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَتَّىٰۤ إِذَآ أَتَواْ عَلَىٰ وَادِٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدۡخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنْ وَجُنُودُهُ وَهُوْ لَا يَشْعُرُونَ (اللهِ فَنَبَسَدَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلِلَّكَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَيَالِحًا تَرْضَىٰلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِ لَا أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ ٱلْفَ آبِينَ ﴿ اللَّهُ لَأُعُذِّبَنَّهُ وَخَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَحَنَّهُ وَ أَوْلَيَأْتِينِي بِسُلْطَانِ مُبِينٍ (اللهِ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ ، وَجِنْتُكُ مِن سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِينٍ اللهُ

ثم فعل أمر ويتصل حرف الباء بالسين وصلاً لالتقاء الساكنين

اللهُ الله اللهُ اللهُ اللهِ الله فِي ٱلسَّمَا وَا وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَحْفُونَ وَمَا تُغْلِنُونَ ﴿ أَلَّهُ ۗ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠٠ ﴿ اللَّهُ ﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمَّ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ ٱذْهَبِ بِكِتَبِي هَنذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱُلْقِىَ إِلَىَّ كِنَكُ كَرِيمُ ۚ ۞ إِنَّهُۥمِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُۥ بِهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (٣٠) أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى ۗ وَأَتُّونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٣﴾ قَالُواْ نَحَنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسٍ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْرَ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أَعِنَّهَ أَهْلِهَآ أَذِلَّهَ ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَ لَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ مِهَ يَرْجِعُٱلْمُرْسَ

أَتُمِدُّونَنِ مَ اللهاء وصلاً عَالَمُنِ مَا اللهاء وصلاً عَالَمُنِ مَا اللهاء باللهاء

بيات المفتوحة وصلاً محذوفه وقفاً

فَلْنَا نِينَّهُمُ إبدال الهمزة ألفاً

ٱلْمَلُؤُا أَيُّكُمُ

إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة

يَاتِينِي کايِ

يا توجي إبدال الهِمزة

لِيَبْلُونِيَ

ءَ أَشْكُرُ

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَكِنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَن بِمَالِ فَمَآ ءَاتَ ءَاتَكُمْ مِلْ أَنتُم بَهِدِيَّتِكُورُ نَفْرَحُونَ اللَّ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَا بِحُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُم بَهَ اوَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنَّهَ ٓ أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَكَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينَ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وعِلْمُ مِنَ ٱلْكِئْبِ أَنَاءَالِكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنذَا لرَبِّي لِيَلُونَ ءَأَشَكُرُأَمَ أَكُفُرُومَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِهِۦؖوَمَنكَفَرُ فَإِنَّ رَبِّي غَنُّ كُرِيمٌ ۗ ۞ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَاعَرْشَهَا نَنْظُرُ أَنْهَٰنَدِى ٓ أَمْرِ تَكُونُ مِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَهَتُدُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا جَآءَتُ قِيلَ أَهَكَذَاعَرْشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوْ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اللهُ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَنِفِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتُ سَاقَيْهَاْقَالَ إِنَّهُ، صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرُّ قَالَتْ رَبِّ تُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ

الخبؤ لتأييع عنير

وَلُقَدُ أَرْسُلُنَا ۚ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِي ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا الله قَالَ يَنقُومِ لِمُ تَسْتَعُ بٱلسَّيِّتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ مُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَهَرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ اللَّهِ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْلُهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ مَاشَهِ ذَنَا أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ ﴿ أَنَّ الْمَكُرُواْ مَكُرُّواْ مَكُرًّا وَمَكَرُنَامَكُرًا مَكْرًا وَهُمُلَا يَشْعُرُونَ ﴿ ثُنَّ فَأَنْظُرُ كَيْفَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّ ادَمَّرْنَكُهُمْ وَقُومَهُمْ أَجْمَعِينَ ٥) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيةً بِمَاظُلُمُوٓ أَإِتَ فِي ذَٰلِكَ لَأَبِهُ لِّقُوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ 00 ۗ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ لَهُ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونِ ﴿ ١٠ أَبِنَّكُمُ لَهُ آءِ بَلُ أَنتُمْ قُومٌ تَجْهَ ٱلرِّجَالَ شُمُّوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَ

أُنُّ أُعَبُدُواْ ضم النون وصلاً

مُهلُك ضم الميم وفتح اللام

اِتًا کسر الهمزة

أَتَ الْوِنَ إبدال الهمزة أنفأ

أُبِنَّكُمُ مُو

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

لَتَاتُونَ

إبدال الهمزة ألفاً



كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ١٠٠ فَأَنِجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ ۚ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ وَقَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْغَدِينَ الْأُنَّ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّ ظُرَّا فَسَاءَ مَظُرُ ٱلْمُنذَدِينَ ﴿ ٥٠ قُلُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيُّ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ 🚳 أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْكِتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُوْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَآ أَعِلَهُ مَّعَ اللَّهِ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ 📆 أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَازًا وَجَعَلَ خِلَالَهَآ أَنْهَدَا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أَ<u>وَلَهُ</u> مَّعَ ٱللَّهِ بَلُ عُثْرُهُمْ لَا يَعُلُمُونَ اللهُ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضَّ أَعِكُمُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ ﴿ أَنَّ أَمِّن يَهُدِيكُمْ فِي لْمُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْمُلُ بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ أَوِلُكُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونِ ﴿ ١٣﴾

مر تشركور بالتاء بدل الياء

أُمَّن خَلُقَ خَلُقَ

أ الله أن الله الهمزة الثانية مع الإدخال (كل المواضع)

تَذَكَّرُونَ تشدید الذال نشرًا

مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱ أُءِكَ مُ مَا ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقٍ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيَّبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَذَّرُكُ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلُهُمْ فِي شَكِّي مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ ثُنَّ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا تُرَايًا وَءَابَآؤُيّآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ ۖ لَكُ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَدَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقَبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِيَّخُزُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونِ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧﴾ قُلْعَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ ۚ ۚ ۚ ۖ وَإِنَّا رَبُّكِ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشَكُّرُونَ اللَّهِ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ وَمَامِنْ غَآبِهَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِئْبِ مُّبِينٍ ١٠٠٠ ۚ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسِّرَتِهِ بِلَ أَكُثُرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

أُولُكُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

بل أدرك إسكان اللام، وهمزة قطع وتخفيف الدال ساكنة وحذف الألف

إذا همزة واحدة مكسورة على الإخبار

ابينًا تسهيل الهمزة الثانية مع

مِنعَآبِبَةٍ

الإدخال

إِسْرَة ويلُ تسهيل الهمزة مع التوسط أو للمُ المُعْمِدُ الْعِمْمِ المُعْمِدُ المُعْمِمِي المُعْمِدُ المُعِمِي المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْمِدُ المُعْم

لِّلُمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

وهو



الدُّعَآءَ إِذَا تسهيل الهمزة الثانية وصلاً

و من يومن ابدال الهمذة

إبدال الهمزة واواً

اِن کسر الهمزة ه ه ا

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

ءَ ا**تُوهُ** ممزة وبعدها

همره وبعدها ألف (مد بدل) وضم التاء ثم واو مدية

**وُهْیَ** إسکان الهاء

ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى وَلُّواْ مُذْبِرِينَ اللَّهِ وَمَا أَنتَ بِهُدِى ٱلْمُمْ يَعَن ضَلَالَةِ حِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا فَهُم تُسْلِمُونَ ﴿ ١٠ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَكَانُواْ بِعَايَنتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَبَوْمَ نَحَشُرُ مِن كُلِّ فَوْجَا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٣٠ۗ حَتَّى ٓ إِذَا جَآءُو كَذَّبْتُم بِعَايَٰتِي وَلَمْ تَحِيطُواْ بَهَاعِلْمًا أَمَّا ذَاكُنُكُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٤ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴿٥٠٠ مَن فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَاءَ ٱللَّهُ وَكُلِّ ينَ اللهِ أَوْرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّ مَرَّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ وَخَبِيرٌ بِمَا تَفْعَ

فرزع کسر العین دون تنوین

وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيَّئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلَ تَجَزُّونَ إِلَّا مَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ ۚ إِنَّمَا أَمُرْتُ أَنَّ أَعْبُدُ رَبِّ هِ ٱلْبِلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ مُكُلُّ شَيْءٍ وَأُمْرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ اللهُ وَأَنْ أَتُلُوا الْقُرْءَالَ فَمَن اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لنَفْسه يَهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ ١٠ ۗ وَقُلِٱلْحَمَدُ كُرُّءَ ايْنِيهِ ـ فَنُعَرِفُونَهَا وَمَارَبُكَ بِغَلِفِلِ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ﴿٣٣﴾ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَمٰزِ ٱلرِّحِيمِ َإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ **بُؤِمِنُونَ** فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ دِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَاك دِينَ ۞ وَثُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ

طسم

السكت على حرف كل حرف سكتة لطيفة، مع إظهار نون (سين) وعدم ادغامها في (ميم)

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

أُبِمَّةً

تسهيل الهمزة الثانية مع الإخال

وَنُمَكِّنَ لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ ۖ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُ مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحْذَرُونَ ۞ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أُمِّرِمُوسَىٓ أَنَّ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأَلِّقِيهِ فِي ٱلْيَبِرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحَّزَفَتْ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْتِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ۖ ﴾ فَٱلْنَقَطَهُ وَءَالْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فرْعُوْنَ وَهُمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَرَطِعِينَ الْمُأْ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنِ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَقُتُلُوهُ عَسَيّ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدَاوَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۖ ۚ ۚ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّرِ مُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتْ لَكُبْدِي بِهِ عَلُولًا أَن رَّبَطْنَاعَكِي قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّ وَقَالَتُ إُخْتِهِ عَصِّيةً فَبَصَرَتَ بِهِ عَن جُنْبِ وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلَّكُورُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنُصِحُونَ اللَّهُ فَرَدَدْنَكُوْ إِلَىٰٓ أَمِّهِ عَكَىٰ نُقَرَّ عَيْثُهَا وَلَاتَحْزَنَ وَلِتُعْلَمَ أَبُ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلِكِئَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

خَاطِينَ حَاطِينَ

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ



وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ. وَٱسۡتَوَىٰٓ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكُذَٰلِكَ بَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةِ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَهَا رَجُلَيْن يَقْتَ لِلَّانِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوَّةٍ ع فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ و فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ۗ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنَ ۚ إِنَّهُۥ عَدُقُّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ (10) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمَتُ نَفُسِي فَأَغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَكُو ۚ إِنْكُهُ, هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ ﴿٧٧ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡ تَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمۡسِ يَسۡ تَصۡرِخُذُۥقَالَ لَهُۥ مُوسَىٰۤ إِنَّكَ لَعَويُّ ۗ مُبِينٌ الله فَلَمَّا أَنْ أَرَاد أَن يَبْطِش بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَّالِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أُقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُمُوسَيْ إِنَّ ٱلْمَكُرُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ (٠٠) فَخْرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِيني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللهُ

يبطش ضم الطاء

يَاتَمِرُونَ

يامرون إبدال الهمزة ألفاً المِنْ الْعِيْرَ بُونَ

وَلُمَّا تُوجُّهُ تِلْقَاءَ مُذَيِّنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهِ دَيني سَوَاءَ ٱلسَّكِيلِ (") وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّرِنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَ يَنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّىٰ يُصُدِرُ ٱلرَّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ اللهُ فَسَقَى لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرُ ﴿ اللَّهِ فَكُاءَ تُهُ إِحْدَ لَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصِصَ قَالَ تَخَفُّ نَجُونً مِرْ ﴾ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ قَالَتْ إِحُدَنْهُمَا بِتَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأُمِينُ اللهِ عَلَى إِنَّ أُرِيدُ أَنَّ أُنكِحَكِ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن جُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمَّتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن الصَّلِحِينَ ﴿ ﴾ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدُونِ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١٦)

444

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجِلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَيْ ٱلطُّورِ نَازًا قَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ <del>جَاذُوهِ</del> مِّرِنِ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَ فَلَمَّا أَتَكُهَا نُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي كَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَيَ إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ ثُنَّ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهَ تَزُّ كَأَنَّهُ جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَى أَقِبلَ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ لْكُ يَدُكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ سُوَّءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهُ فتح الهاء بُرْهَكَنَانِ مِن رَّيِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْدِ<del>ةً</del> إِنَّهُمْ كَانُواْ ﴿٣٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلُتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ إسكان الياء وَأَخِي هَـُـُرُونِكَ هُوَ أَفْصِكُمُ مِتِّي لِسَهُ فَأَرْسِلَهُ مَعِيَ رِدْءَ ايُصَدِّقُنَيِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ الدال وحذف عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَّا سُلْطَنَا فَلا وإبدال التنوين ألفأ وصلأ ووقفا اَّ يَايِنِيَنَآ أَنتُمَا وَمِن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلۡغَيٰلِبُونَ ۗ ۖ إسكان القاف

الْمُوْلَةُ الْقَصِّجُنُ

رَجِي فقد الهاء

إِلَنهِ غَيْرِي خيرِي

لَّحَكِلِّيَ فتع الياء

أبمة تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى جَايَكِنِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَكِذَآ إِلَّا سِحْ مُّفْتَرَى وَمَاسَكِمْعَنَابِهَلَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَقِي ٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ,عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿ ۖ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوْقِدُ لِي يَنهَ مَن ُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَّعَكِمْ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إلَىهِ مُوسَى وَإِنَّى لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ ۖ وَٱسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ. فِي ٱلْأَرْضِ بِعَـُيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ إِلَيْ نَا يْرْجَعُونِ ﴿ ٣٠ فَأَخَذْنَكُهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذْ مِّ فَأَنظُرُ كُنْفَ كَانَ عَنِقِيَةُ ٱلظَّلِلِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً كِذْعُونَ إِلَى ٱلنَّكَارُّ وَبَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ اللهُ وَأَتُبَعِّنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَاةً وَيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِي

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَىٱلْأَمْرَ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّنهدينِ ﴿ وَلَا كِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُ ٱلْعُمُرُ وَمَا كُنتَ تَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيَنَا وَلَنَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ ثُنَّ وَمَاكُنُتَ بِجَانِب ٱلطَّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِين رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُسْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ فَكُمَّا جِئَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُودِى مِثْلَ مَآ أُودِى مُوسَىٰٓ أَوْلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُودِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوَاْ إِنَّا بِكُلِّ كَيفرُونَ اللهُ قُلُ فَأَتُواْ بِكِنْبِ مِنْ عِندِ اللهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمُّ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّٰ لِلِمِينَ ﴿

أنشاناً إبدال الهمزة

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

سُخِرانِ فتح السين وألف بعدها

فَاتُوا إبدال الهمزة ألفاً المِنْ وُلِعَيْنِ مُنَ الْعِيْرُ مُنَ الْعِيْرُ مُنَا الْعِيْرِ مُنَا الْعِيْرُ مُنَا الْعِيْرُ مُنَا الْعِيْرُ مُنَا الْعِيْرِ مُنَا الْعِيْرِ مُنَا الْعِيْرِ مُنَا الْعِيْرِ مُنَا الْعِيْرِ مُنَا الْعِيْرِ مُنَا اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مُنَا اللَّهِ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال



يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

**وُهُوُ** إسكان الهاء

بالتاء بدل الياء

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونِ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ - يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ ۗ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِ ا قَالُوٓاْءَامَنَّابِهِ ٤ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ ٤ مُسْلِمِينَ ﴿٣٥ أَوْلَيْكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَذْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ﴿ وَهِ إِنَّكَ لَا تُهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكُنَّ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (٥) وَقَالُواْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَآ أَوَلَمْ نُمَكِّن لُّهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِّن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ عُثْرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ رَتْ مَعِيشَتُهَا فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمُ تُسْكُن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا غَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينيَنَأُومَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَوتِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱللَّذُنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ أَنَّ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَّهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمٌ هُو يَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونِ ﴿ أَنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَتَوُلاَءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَآ أَغُويْنَاهُمُ كَمَاغُويْنَآ تَبُرَّأُنَاۤ إِلَيْكُ مَاكَانُوٓ أَ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ الله وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ هُمُ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمُ كَانُواْ يَهْنَدُونَ اللَّ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ فَعَمِيَتُ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ اللهِ فَأَمَّا مَن تَابُ وَءَامَن وَعَمِلَ صَيلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونِ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿٧ۗ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ لَمُنْمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَرَثُّبُكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُو ٱللَّهُ لَا إِلَنه إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْأَخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٠٠

فهو

شم هُو

**تُبرَّانًا** إبدال الهمزة ألفاً

**وَهُوَ** 

المِنْ العِشْرُانَ المِنْ المِنْ العِشْرُانَ المِنْ المِنْ العِشْرُانَ المِنْ المُنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْ

أرانيتموو تسهيل الهمزة الثانية (الموضعين)

إِلَّهُ عَيْرٍ إخفاء إخفاء

ياتيكم م إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين)

كُمُ الْيُل سَرْمَدًا إِلَى نَوْمِ ٱلْقَيْمَةِ إِن جَعَلُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَءَ يُتُمِّ إِن جَعَكَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكُرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فيةٍ أَفَلا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَضْلِهِۦوَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ٧٧) وَرَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَالِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونِ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قُوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمُّ وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَكُ، لَنَنُوأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقَوْمُهُ وَلَا تَفْرَحُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ اللهُ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأَ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧ۗ)

قَالَ إِنَّمَا ٓ أُوتِيثُهُ وَكُن عِلْمِ عِندِي ٓ أُولَمْ يَعْلَمْ أَبَ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلُكَ مِن قَبِلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمَّ وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونِ ﴿ ﴿ فَكُرْجَ عَلَى قَوْمِهِ } فِي زِينَتِهِ إِنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنكَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُودِي قَدْرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٧٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمُ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلُقَّ لَهَا ٓ إِلَّا ٱلصَّكِبرُونِ ﴿ اللَّهِ فَسَفْنَا به ع وَبدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتُ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُّ لَوْ لَا أَن مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَأَنَّهُ وُلَا يُفُلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ بَعَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَغَيْرٌ مِنْ مَأَمَّا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيَّعَةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ

عندی

في لم إبدال الهمزة ياءً مفتوحة

> لخسف ضم الخاء وكسر السين

ڒؘۣؖؽٙ ء فتح الياء

لُرُادَكِ إِلَىٰ مَعَادِ قِل رَبِي إنّ الذي فرض علنك ألقُّ ءَادِ بَ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُ كَيْ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (٥٠) وَمَا تَرْجُوَاْ أَن يُلْفَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظُهِيرًا لِّلْكَنِفِرِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنَّ ءَ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكُ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ كِينَ ﴿٧٧ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخُرُ لِآ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أُحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن نُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكا وَهُمْ لَا لَعَلَمَنَّ ٱلْكَندِينَ ﴿ ۖ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعَ

وإظهار الميم عند الميم

إسكان الهاء

ٱلسَّيَّ اتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَا تِ وَهُو ٱلسَّحِيعُ ٱلْحَلِيمُ ﴿ حُهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِهِ دُلِنَفْسِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّي عَن ٱلْعَالَمِينَ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّءَاتِهِ AND THE MEN SEVEN BY SEVEN SEV وَلَنَجْزِينَّهُمُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۖ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسۡنَا ۗ وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُما إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٥) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنَدُ خِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا إِلَيَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْ نَهَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَهِن جَآءَ نَصْرُ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ (اللهِ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ (اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْلِيَكُمْ وَمَا هُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَلْيَاهُم مِّن شَيْعٍ إِنَّهُمْ لَكَايِبُونَ اللَّهِ وَلَيَحْمِلُكِ أَنْقَالُكُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِمِمَّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (٣) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاثُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللَّهُ

مِن خُطُٰکِگُهُمُو اِخفاء

فأنجيننك وأصحب السفينة وجعلنها ءاية للعكمين (اللهُ وَإِبْرُهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۚ ذَلِكُمْ خَيِّرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّا إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَغَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَكَوۡ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونِ ٧٠ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُّ مِن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ اللهُ ٱلْحَلَقَ ثُمَّ اللهُ ٱلْحَلَقَ ثُمَّ اللهُ ٱلْحَلَقَ ثُمَّ اللهُ الْحَلَقَ ثُمَّ ا يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّ قُلْسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنِشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ أَلَيْهَ عَلَىٰ كُمَن يَشَآهُ وَمَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقُلِّبُونَ اللهِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ أُوْلَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٣)

كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنْجَىٰلُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَّيْتِ لِقَوْمِ يُؤِّ اللهِ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِ في ٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنْكَأَثُمَّ مَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُه بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَغْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّنصِرِينَ ١٠٠٠ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ, لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّحَ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ۖ ۗ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئَبَ وَءَاتَيْنَكُهُ أَجَرَهُ وِي ٱلذُّنْيَأُو إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٥ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ كُم بِهَامِنْ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١٠) يَتَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ في نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرُ فَمَاكَانَ جَوَابَ قُومِهِ عَإِلَّا أَن قَالُواْ اُئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الَرَبِّ أَنصُرُنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

الجرع للعثية رؤن

٩

وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرِيٰ قَالُوٓ إِنَّا مُهْلِكُوٓ أَهْل هَلَذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطِأَقَالُواْ نَعَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَ لَنُنَجِيَنَهُۥ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنِدِينَ ﴿ أَنَّ وَلَمَّآ أَن جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعَزَنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَنْهِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهُل هَندِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكَنَامِنْهَا ءَاكَةُ بِيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (٣) وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَ الَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرۡجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ ﴿٧٧ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَبَكِّينَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِم أَوزَيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ السَّ

سي ع إشمام كسرة السين الضم

وَثُمُودُا

وَقِكْرُونِكَ وَفِرْعَوْنَ وَهِلْمُلْأَكِيُّ وَلَقَلَّهُ جَآءَ هُم تُمُوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ اللهُ اللهُ أَخَذْنَا بِذَنْبِةٍ فَعَنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّبْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضِ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَئِكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمَثَلَ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُو إِنَّ أَوْهَرَ ٱلْمِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَ بُوتٍ لَوِّكَ انُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونِ مِن دُونِيهِ مِن شَحَيْ وَهُو ٱلْعَذِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَيَلْك ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ۖ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ اللهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُّ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ٱتَّلُمَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْب وَأَقِمِ ٱلصَّكَافِةُ إِنَ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرِّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُّ وَٱللَّهُ يُعَلَّمُ مَاتَصَنَعُونَ ﴿ ١٠٠٠

من خسفنا

تَدُّعُونَ بالتاء بدل الياء

**وُهُوُ** إسكان الهاء

لِّلُمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً



﴿ وَلَا تَحُدِلُوٓ ا أَهْلَ الصِحتنبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا اللَّهِ وَلَا تَحُدِلُوٓ ا أَهْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَعَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ

وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنَابَ فَأَلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ

يُؤْمِنُونَ بِهِي وَمِنْ هَنَوُلآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجُحُدُ بِعَايَكِتِنا

إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهُ وَمَا كُنْتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِنْبِ وَلَا تَخُطُهُ وَمِن كِنْبِ وَلَا تَخُطُهُ وَمِي كِنْبِ إِنَّا اللَّهُ وَلَا تَخُطُهُ وَمِي مِن كِنْبِ إِنَّا اللَّهُ وَلَا تَخُطُهُ وَمِن كِنْبِ إِنَّا اللَّهُ وَلَا تَخُطُهُ وَنِي اللَّهُ اللَّهُ مُو اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَخُطُهُ وَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَخُطُهُ وَنِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَعْمُوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّا اللَّالَّ اللَّالَّ الل

ءَايَتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ

بِعَايَنتِنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِكِ عَلَيْهِ

ءَايَنْ مِن رَّبِ فِي عَلَى إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِندَ ٱللهِ وَإِنَّمَا أَنَّا نَذِيرُ

مُّبِيثُ اللَّهُ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ

يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ

يُوَمِنُونَ ﴿ ثُلَّ قُلْكَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً لَيُومِنُونَ وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً لَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَاللَّرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَاللَّرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ

بِٱلْبَيْطِلِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿

بو مبون يومنون إبدال الهمزة واوأ (الموضعين)

بو مر يومن إبدال الهمزة واواً



وَنَكَ بِٱلْعَدَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمِّى لِجَاءَهُمُ ٱلْعَذَاتُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ لِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ۚ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِيَ فَأَعْبُدُونِ لَنْبُوِّئُنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُفًا تَجُرى أنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَام صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمُ يَنُوَكُّلُونَ ۞ وَكَأَيِّن مِن دَاتَّةٍ لَّاتَحَةً أَلْتَهُم مِّنْخُلُقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ (١١) الله يَسْمُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنَ لِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَلَهِن سَ مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَد

وكيانينهم إبدال الهمزة أنفأ

و دهول بالنون بدل الياء

لنبورينهم إبدال الهمزة ياءً مفتوحة

وَكَآبِن

إبدال الهمزة ألفاً والياء همزة مكسورة ثم تسهيل الهمزة مع التوسط أو

> **وُهُوُ** إسكان الهاء

مَّنخَلَقَ

يُوفَكُونَ إبدال الهِمزة يَنَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْعِشْرُ فِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِينَ وَالْعِشْرُ فِينَ

لَهْیَ اسکان الهاء

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

السكت على كل حرف كل حرف سكتة لطيفة لطيفة المينان المي

الكومنون إبدال الهمزة واواً

> **وهو** إسكان الهاء





عُنِقبةً

يستهرون ضم الزاي وحذف الهمزة

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأَوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ " فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللهُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوابِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللهِ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ أَوكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اللهُ وَمِنْ ءَايَٰتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ (نَ ) وَمِنْ ءَايَلتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجَا لِّتَسَكُنُواً إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْنِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّ وَمِنْ عَايَنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَفُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْعَلِمِينَ الْأَنَّ وَمِنْ ءَايَنِهِ ء مَنَامُكُم بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِء بِدِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِلَى فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِتَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَوْتِهَا إِلَّ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَن خَلَقَكُمُو الخفاء

أَنخَلَقَ اخفاء

لِّلْعَالَمِينَ فتح اللام بعد الألف

وَمِنْ ءَايَكِنِهِ ۚ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَا كَا دَعُوهَ أَمِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ ﴿ ۚ ۚ وَلَهُ مِمَنِ فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّ لَّهُۥ قَانِنُونَ ﴿ ۖ ۚ وَهُو ٱلَّذِي يَبِدَقُواْ ٱلْحَلْقَ ثُمَّرٌ نُعِيدُ أُهُو هُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو الْعَرِبِزُ ٱلْحَكِيمُ (٧٧) ضَرَبَ لَكُم مَّمَ لَلا مِّنْ أَنْفُسِكُم هَل لَكُم مِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَارَزَقَنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنَفُ كُمْ كُمْ كَذَاكِ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَلِٱتَّبَعَٱلَّذِينَ طَلَمُوٓاْ أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَنَ يَهْدِى مَنْ أَضَــُلُّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّن نَّنصِرِينَ ﴿ أَنَّ فَأُقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْمًا لَا بُرْدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيَّامُ وَلَكِكِنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ أَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمُ فَرِحُونَ السَّ

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)



فهو السكان الهاء

بو مبون يومنون إبدال الهمزة

لِّحْرُبُواُ بالتاء المضمومة وسكون الواو كُلُّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عِيْشُرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كَانُواْ بِهِ عِيْشُرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كَا أَذَ قَنَ ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَأْوَ إِن تُصِبِّهُمْ سَيِّئُةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ ٣٠ أُولَمُ مَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ دِرُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيَنتِ لِّقَوْمِ مُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾ فَعَاتِ ذَاٱلْقُرْبِي هُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ٢٨ ۖ وَمَآءَاتَيْتُ مِين رِّبًا أُمُوالُ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَ النَّيْتُ مِ مِّن زَكَاوَةِ زُيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمْ ٱلْمُصْعِفُونَ ﴿ ۚ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رُزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُعْيِكُمُّ هُلُ شُرِكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ. وَتَعَا عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ كَا خَلَهَ رَائَفُسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِي أَيِّدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُو

قُلِّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقَبَةَ ٱلذِينَ مِن قَبِ عُرُّهُ مُشْرِكِينَ الْكَالَةِ فَأَقِّم وَجِهَكَ للدِّينِ ٱلْقَدِّ من قَبْل أَن يَأْتِي مُومٌ لا مَردٌ لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَ بِذِيصَّدَّعُونَ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَصَّلَدَ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ فَأَنَّ وَمِنْ ءَايَننِهِ ۗ أَن يُرْسِلُ ٱلرَّبَاحِ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ عَ وَلتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ عَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَصَّلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَنْكَ مِّنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُواْۤ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ كُنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُصُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلْهُ وكِسفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلُلِهِ } فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن فَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ أَنْ كُونُ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ أَنْ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ أَنْ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ أَنْ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ أَنْ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ أَنْ عَلَيْهِ مِن قَبْلِ أَنْ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن قَبْلِ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلِي عَلَيْهِ مِنْ فَلِي عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِن عَلَم فَأَنْظُرْ إِلَىٰٓ ءَاثُلُو رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَي وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ ۖ ۖ ۖ مَوْتِهَا ۗ

ياقي إبدال الهمزة أنذاً

المُومِنينَ ابدال الهمزة واواً كُسُفًا

كسيفا إسكان السين

مِن خِلُالِهِ ع اخفاء

> أثر حذف الألف بعد الهمزة وبعد الثاء – على

**وُهُوُ** إسكان الهاء ٱلدُّعَاءَ لْنَا رِيحًا فَرَأُوْهُ مُصْفَرًّا لَظُ إذا الهمزة الثانية او شَنْدَةُ يُخْلُقُ مَا يُشَاءُ وَهُو ٱلْعَلْمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ وَهُ الْعَلْمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ وَهُ } تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبِثُواْ غَيْرَسَاعَ ف الألفاظ وجهأ واحدأ وهو إسكان الهاء

عد ٱلمُجرِمُونَ الله

شَيْفَ وَالْعَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَ



الم السكت على كل حرف سكتة لطيفة

و يوتون إبدال الهمزة واواً

وَيَتَّخِذُهَا صُمْ الذال

هُرُوًا إبدال الواو همزة

وهو إسكان الهاء

أَنُ الشَّكُرِ ضم النون وصلاً (الموضعين)

**وُهُو** إسكان الهاء

يبني يبني كسر الياء (كل المواضع

مِثْقَالُ

مِّن خُرُدُلِ

يات إبدال الهمزة ألفاً

لَطِيفٌ لَحَمِيرٌ حَبِيرٌ الْحَفَاءُ الْحَفَاءُ وَالْمِدُ وَالْمِدُونُ وَالْمِيرُ وَالْمِدُونُ وَالْمِدُونُ وَالْمِدُونُ وَالْمِدُونُ وَالْمِدُونُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُعِدُ وَالْمِنْ وَالْمُعِلَّ وَالْمِنْ وَالْمِ

إبدال الهمزة ألفاً

يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ أَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنْيُّ حَمِيكٌ مَنُ لاَبْنِهِ ، وَهُو يَعِظُهُ ، يَبُنَىَّ لاَتُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اللهُ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُأُمُّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُوْلِلَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَّا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنِيَا مَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى َّثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَبْتُكُ بِمَا كُنْتُمْ تَغْمَلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ يَنْنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوْ فِي ٱلسَّمَا وَتِ أُوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَ بِمَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِرٌ ﴿ إِنَّ يَنْكُنَّ أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَٱصْبِرَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ (٧٧) وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالٍ فَخُورٍ ١٨١ وَٱقْصِدْ فِ مَشْيِكَ ضُضْمِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحُميرِ (١١)





**وُهُوُ** إسكان الهاء

عَذَابِ غَلِيظٍ إخفاء

من خلق

تدعون تدعون بالناء بدل

أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِ لشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلِّ يَجْرِيَ إِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمَّى وَأَبَ ٱللَّهُ تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ إِنَّ ٱلْمُرَرَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَنتِهِ ۗ إِنَّ ف ذَلِكَ لَا يَنتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُل دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُّفَنَصِدُّ وَمَا يَجُحَدُبِ عَايَٰكِنِنَاۤ إِلَّاكُلَّ خَتَّارِكَفُورِ ٣٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبُّكُمْ وَٱخْشُواْ يُومًا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ ۦ وَلَا مُولُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ ـ شَيْعًا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ لْغَرُورُ (٣٣) إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ. عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَـدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّا وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللَّهُ

عَلِيمٌ عَلِيمٌ خَبِيرٍ خَبِيرٍ خَبِيرٍ خَبِيرٍ النفاء



الّر السكت على

اَلسَّمَآءِ إِلَى

تسهيل الهمزة الثانية

سىع مر مُلْقَلُهُ اخفاء مع إسكان اللام

إذا همزة واحدة مكسورة

ا•نا تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال



المدان الهمزة المدان ال

و و و المورة المورة ماداً



مُومِنًا إبدال الهمزة واواً

الماوي إبدال الهمزة ألفاً

فماودهم إبدال الهمزة ألفاً

وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُ وسهم عِندَ رَبِّهم رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّامُوقِنُونَ اللهِ وَلَوْشِئْنَا لَا نَيْنَاكُلُ نَفْسِهُدَ لَهَا وَلَكِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ منَّى لَأَمْلَأُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاۤ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلْدِيمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَلِتِنَاٱلَّذِينَ إِذَاذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ اللهِ اللهُ عَنُوبُهُمْ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّآ أُخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعَيُنِ جَزَآءً بِمَاكَا نُواْيِعْمَلُونَ ﴿ ﴿ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقَأْ لَا يَسْتَوْيُنَ إِنَّ أُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْمِنْهَا آْعِيدُواْفِهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَمِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّه



إِسْرَة بيلَ تسهيل الهمزة مع التوسط

أيمة تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

الماء إلى تسهيل الهمزة الثانية

تَاكُلُ إبدال الهمزة ألفاً



## ٱلَّتِي

وصلاً:حذف الياء وتسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

تَظُّهُرُونَ فتح التاء وتشديد الظاء وتشديد الهاء مفتوحة

## وهو

أُخُطَاتُمُو إبدال الهمزة الذأ

> بِأَلْمُومِنِينَ ٱلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

يَّأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِ رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِأُللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَانِ فِي جَوْفِهِ } وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُرْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمْ أَبْنَآ عَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُوهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقُّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّكِيلَ اللَّهِ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآيِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُهُ بهِ ـ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٥ُ ٱلنَّبَيُّ أَوْلِيَ بِٱلْمُؤْمِنِينِ مِنْ أَنفُسِمٌ وَأَرْوَاجُهُو أَمَّاهُانُهُمُّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُم مُّعَّرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مُسْطُورًا ﴿ ١٠

وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ﴿ ۗ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِيقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ( ) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تُكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَسَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هَٰ اللَّهِ اللَّهِ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا اللَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ١٠٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُورُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلُو دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ لَاَتَوْهَا وَمَا تَلَبَتُهُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا اللَّهِ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنِهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبَّلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبِئرُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْخُولًا ١٠٠٠

مِيثَنَقًا غَلِيظًا غَلِيظًا

الظُّنُونا إثبات الألف وقفاً ووصلاً

المُلُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

> مُقَامَ فتح الميم الأولى

ويستلذن المدال الهمزة

**لأتوها** بقصر الهمزة

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّن ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذاً

لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُرُ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلِانَصِيرًا ﴿ ١٧ ﴿ قَدْيَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَآ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ ٱشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوَفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوِّفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَتِكَ لَمْ نُوْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۚ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونِ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمُ مَّا قَنَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا أَنَّ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً

حَسَنَةُ لِمَّن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا اللَّهِ

وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ

وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا (٢٠)

ل صدقوا ما عنهدُوا الله عَا مِمِّن بَنْنُظِرُ وَمَا بِكَّالُواْ يَهُ نْدِقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْـ تُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمً كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرْيَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَّ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَزِيزًا ١٠٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهِرُوهُم مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١٠٠ وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَالَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَدِيرًا اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزُوكِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدُكَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَا لَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًاجِمِيلًا ﴿ فَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ يَننِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

المومنين إبدال الهمزة واواً (الموضعين)

شَاء أُو تسهيل الهمزة الثانية

الرُّعب ضم العين

وَتُاسِرُونَ

تُطُوها

**ياتِ** إبدال الهمزة ألفاً

يضعف حدف الألف وتشديد العين

## المجنع القاني فالعيشرف





ر برال الهمزة واوأ

ٱلنِّسَآءِ إنِ

تسهيل الهمزة الثانية

> لَطِيفًا خَبِيرًا اخفاء

وَٱلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ

بدال الهمزة واواً

نَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣٣﴾ يُنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ ـ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مُّعْرُوفًا ﴿ ] وَقَرْنَ فِي بُنُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ لَ تَبَرُّجُ ٱلْجَبِهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ وَٱذْكُرْنَ مَايْتُكَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِرًا ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ لَطِيفًا خَبِرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَنِي وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنِيةِ وَٱلْقَنِنِينَ وَٱلْقَنِنِنَتِ وَٱلصَّندِقِينَ وَٱلصَّندِقَاتِ وَٱلصَّندِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ مُتُصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَيِمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنفِظنتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّا اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

مُؤمِنةٍ إِذَاقضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأُمَّا لَهُمُ ٱلَّخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,فَقَدْضَ مُبِينًا ﴿ ۚ ۚ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ مُسِكَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأَتَّقَ ٱللَّهَ وَتُحْفِّفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخَشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلَهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زُوَّجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوكِجِ أَدْعِيَآيِهِمُ إِذَا قَضَوْاْمِنْهُنَّ وَطَرَّأُوكًا كَ أَمُّرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ٧٧ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلٌ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿٣٨﴾ ٱلَّذِينَ بُبِيِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ، وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَرٍ، بٱللَّهِ حَسِيبًا (٣٠) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِين رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبَيِّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (اللَّهُ وَسَبِّحُوهُ أَكُرُةُ وَأُصِيلًا ﴿ ثَنَّ هُوا لَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَكَيٍّ مِّنَ ٱلظَّلْكُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِي

لِمُومِنِ إبدال الهمزة واوأ

مُومِنَةٍ إبدال الهمزة واوأ

تگون بالتاء بدل الياء المُكُومِنِينَ

وخاتم کسر التّاء

بِاُلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً المُومِنينَ إبدال الهمزة واواً (المضمعة)

**اُلْمُومِناتِ** إبدال الهمزة واوأ

مرمنة أبدال الهمزة واوأ

لنَّهُ يُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنْهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَنِدِيرًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجَاتُّنِيرًا ﴿ اللَّهِ وَيَشَّرِٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّا لَهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا اللَّ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتُوَكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَشُّوهُ إِن فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَمُ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّتَيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِيّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُرِي وَمَا مَلَكَتْ مُنُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَانِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَمُ خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُّ قَدْ عَلِمْنَكَامَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ لِكَيْلًا يكُونَ عَلَيْكَ حَرَجُ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِمُ



وَتُووِي إبدال الهمزة واواً

يُوذَنَ إبدال الهمزة واواً

> طعامِ غير غير اخفاء

مُستنسِينَ إبدال الهمزة ألفاً

يُوذِي إبدال الهمزة واواً

تودور إبدال الهمزة واواً الجنع القَانيَ فَالْغِيثِيرُفِ

٩

أَنْكُمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ النَّالِيةِ النِيقِ النِيلِيةِ النَّالِيةِ الْمِنْتِيلِيقِيلِيقِلْمِ النَّالِيقِ النَّالِيقِ الْمِنْتِيلِيقِيلِيقِ النَّالِيقِ الْمِنْتِيلِيقِيلِيقِلْمِ النَّالِيقِلْمِيلِيقِيلِيقِيلِيقِلْمِ النَّالِيقِلْمِيلِيقِيلِيقِلْمِ النَّالِيقِلْمِ النَّالِيقِلْمِيلِيقِيلِيقِيلِيقِلْمِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِي

الثانية ياء مفتوحة موذون يوذون

المُومِنينَ إبدال الهمزة واوأ

وري د بن بخ د بن بخ د بن بخ د بن بخ

وُالْمُومِنْتِ إبدال الهمزة واواً

**يوذين** إبدال الهمزة واوأ

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَاّ إِخْوَنِهِنَّ وَلاّ أَبْنَاءٍ وَلَآ أَبْنَآءٍ أَخُوۡتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْ مُنْ أَنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتِ إِنَّ اللَّهِ وَمَلَتِ إِنَّ اللَّهِ وَمَلَتِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِن اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِن اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِن اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا ءَامَنُواْ صَهَلُواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَمُمْ عَذَابًا مُّهينًا ﴿ ٥٠ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْ تَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُّبِينًا ﴿٥٠ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدُنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَيْنَاهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِينَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَفْتِيلًا اللهِ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ لَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجَدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا 📆

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَن ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلُّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ إِلَّا ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنِهِ مِنْ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ خُلِدِينَ فَهَا أَبُداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ اللهُ عَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ﴿ وَقَالُواْ رَبِّنا إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتُنَا وَكُبُرّاءَ نَا اللهُ رَبُّنآءَاتِهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ﴿ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوًا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَٱللَّهِ وَحِيهَا ﴿٦﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ ۖ يُصَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيُغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ ﴾ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُۥكَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴿ ۚ ۚ لَٰ يُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثْرِكِينَ وَٱلْمُثْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ تٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّ-

سَعِيرًا خَلِدِينَ خَلِدِينَ

ألرسولا إثبات الألف وصلاً ووقفاً

السبيلا إثبات الألف وصلاً ووقفاً

كُثيرًا بالثاء بدل الباء

المُومِنينَ ابدال الهمزة واواً والمُومِناتِ ابدال الهمزة واواً

## المجرع القائن فالعيش فوت



وهو اسكان الهاء

قاتِينا لَتَايِّنگُمُو ابدال الهمزة الفا

عُلِمُ مُ المِم ضم المِم

أُلِيمِ تنون كسر بدل تنوين الضم

مَذُ يِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّهَا وَهَا فِي ٱلسَّهَا وَمَا فِي ٱلْهِ ٱلْحَكِمُ ٱلْخَيْرُ ﴿ لَا يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلَّهِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَأُ وَهُو الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْفَرُ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ ثُمِينِ ٣ لِيَجْزِي ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَيَهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ (٤) وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيَمِ رُ اللَّهِ وَمَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلَّذِيٓ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِيٓ إِلَى صِرَطِ (٦) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفِّرُواْ هَأَ نِذُلُّكُمْ عَلَى رَجُّل مُزَّقْتُمْ كُلِّ مُمَزَّقِ إِنَّكُمْ لَفِيخَا

أَفْتَرَيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةُ أَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ مَرَوَّا إِلَى مَابَيْنَ أَيْدُيمِ -وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِ ٱلْأَرْضَأَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ الله ﴿ وَلَقَدْءَ انَّيْنَا دَاوُرِدَ مِنَّا فَضَلَّا يَجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدُ (أَنَّ أَن أَعْمَلُ سَنِبغَنتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرِّدُ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله وَلسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوهَا شَهْرٌ ورواحُها شَهْرٌ لَنَالُهُ, عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ يَّوَمَن يَرِغُ مِنْهُمْ عَنَ أَمْرِنَا نُذِقُ لُمُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ مَلُونَ لَهُ مَايَشَآءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنتِّ أَعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا ۚ وَقَيلُّ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ اللهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِنَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُۥ فَلَمَّا خَرَّ بَبَيِّنَتِ ٱلْجُنَّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعِذَابِٱلْمُهِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ال

ضم اللام

كَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانَعَرَ قِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُواْ لَهُ بِلَدَةٌ طُبِّبَةٌ وَرَو وَأَثْلِ وَشَيْءِ مِّن سِدْرِقَا جَزَيْنَاهُم بِمَاكُفُرُواْوَهَلْ بُجُزِيٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ (٧١) نَابِيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـٰرَكِءَ اللَّهِ عَلَى ظَلْهِ رَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِ مِيرُواْ فِهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًاءَامِنِنَ ﴿ ١٨) فَقَالُواْ رَبِّنَا بِنعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسُهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ ُحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمَ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِنتٍ لِّكُلِّ صَبَّ مَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ وَفَٱتَّبَعُوهُ إِ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلَط لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ الله عُل اُدْعُوا اللَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ كُونِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَاوَتِ الْهُمْ فِيهِمَا مِن شِرُكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِير

وهو سكان الهاء (الموضعين)



وَلَانَنَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ۚ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ,حَتَّى إِذَافُزَّعَ عَن قُلُوبِهِ مْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ وَإِنَّآ أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْ فِي ضَكَلِ مُّبِينٍ (10) قُل لَا تُشْعَلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ثُنَّا قُلُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عُلْ أَرُونِي ٱلَّذِيبِ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَ آء كُلَّا بَلْ هُو ٱللَّهُ ٱلْمَذِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكذِيرًا وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ الْ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لَن نُؤُمِنَ بِهَنذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بِيْنَ يَدَيْهِ وَلُوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُونِ مَوْقُوفُونَ عِندَ مْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ تُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيكُ الْآ

تستخرون إبدال الهمزة ألفاً

نومِر. إبدال الهمزة واواً

مُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً تَكْبرُوا لِلَّذِينِ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنْحُنُ صِكَدُدُنَّكُ

عَنَ ٱلْمُكْدَىٰ بَعُدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْكُنتُم تَجُرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ تُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لِذَ مُرُونِنَا أَن تَكْفُرَ بَاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادَأُ وَأَسَرُّ وَإِ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابِ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ هَلْ يُحْرَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَاۤ إِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُم بِهِۦكُفرُونَ ﴿٣﴾ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَثُرُ أُمُوالًا وَأُولِندًا وَمَانَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّأَ كُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَآأَمُو لَكُمْ وَلَآ أَوْلَنَدُكُمْ بِٱلَّتِي يَقُرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلُّهَى إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًافًا وُلْيَمِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلصِّعْفِ اعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿vvۗ﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي

فَهُوَ إِسكان الهاء

وهو الماء

ءَايَلتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيِّكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونِ ﴿ ۖ فَلُ

إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥوَمَاۤ

نفقتُ مِنشَىءِ فَهُو يُخُلِفُ

وَنَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكِكَةِ أَهَنَّوُلَآءِ إِيَاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّهِ قَالُواْ شُبْحَننك أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّهُ فَٱلْمِوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَانُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَثُنَا بِيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَلَدآ إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا إِفُّكُ مُّفْتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ إِنْ هَلَا ٓ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ اللَّهِ وَمَآءَ النَّيْلَهُم مِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا ۖ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ اللَّهُ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَانَيْنَاهُمْ فَكُذُّهُواْ رُسُلِيَّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ فَ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثَّنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لِّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (اللهَ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِفَهُو لَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ الْمِنْ الْ

ر و و و و نحشرهم و بالنون بدل الياء رو و

بالنون بدل الياء

أهنؤلاءِ إيًاكُورُ

تسهيل الهمزة الثانية

مومِنون إبدال الهمزة واواً



فهو اسكان الهاء

**وهو** إسكان الهاء



لَوْ تَرَى إِذْ فَزعُواْ فَلَا فَوْتَ وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ عَ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّـٰ لَ بِيْنَهُمْ وَبِيْنَ مَ لُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيب والله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَشَاءُإِنَّ

وجهان:

۱ . إبدال
الهمزة الثانية
واواً مكسورة
۲ . تسهيلها
بين الهمزة

**وُهُوُ** إسكان الهاء

مِنخُلِقِ

اخفاء محسد الداء

م كون كون المورد المور

يُّكَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهُ حَتَّى فَلَا تَغُرُّ تَكُمُ ٱلْحَيَاهُ أَهُ ٱللَّهُ بَغُرِّنُكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُ عَدُوَّا إِنَّمَا يَدَّعُواْ حِزْ بَهُ إِيكُونُواْ مِنْ أَصِحِبُ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ۚ ﴾ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّذِ فَرَهُ وَأَجْرُكُبِيرُ اللَّهِ أَفْمَن زُيْنَ لَهُ وَهُوَ عُمَلِهِ عَلْمِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَم فَإِنَّاللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَهَدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نُذُهِّبْ نَفْسُ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ۖ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيَّتِ فَأَحْيَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ كَذَٰ لِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿ أَنُّ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِٱلْعِزَّةُ جَمِ ٱلْكَالْمُ ٱلطِّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنالِحُ يَرِّفَعُهُ.وَأَ كُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلَيَكَ هُوَيَا لَقَاكُمُ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ جَعَ أَنْثَىٰ وَلَاتَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَ يْنَقَصُ مِنْ عُمْرِهِ ۗ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ ٱ

نُدُهِبُ ضم التاء وكسر الهاء

نفسك فتح السين

تَاكُلُونَ إبدال الهمزة

ألف قراء وجهان: ١. ابدال واواً مكسورة ٢. تسهيلها واياً الهمزة

يشا إبدال الهمزة ألفاً

وكيات إبدال الهمزة

ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغٌ شَرَابُهُ, وَهَنْذُ أُجَاجُّ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِتًا وَتَسَ نَةُ تَلْسُهُ نَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مُولِخِر لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَ اللهُ يُولِجُ النِّكَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلَّ يَجْرِي جَلَ مُّسَمَّى ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ﴿ اللَّهِ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشَرْكِكُمُ وَلَا يُنَبَّنُكَ مِثْلُ خَبِير يَنَأَتُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمْ ٱلْفُهُرَآءُ إِلَى ٱللَّهَ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَيْثُ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيرِ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَزَرُ وَازِرَةٌ وَزُرَ ٱخْرَعَتْ وَإِن تَدَّعُ مُثْقَلَةً إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْ يَنَّ ا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةُ وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُّ لِنَفْسِهِ } وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِ



أُخُذَتُّ إدغام الذال في الناء

وجهان: ۱.إبدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة ٢. تسهيلها

عَزِيزٌ عَفُورُ عَفُورُ

وَالَّذِيُّ أُوحَيِّنآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بِيْنَ يَدَيْدٍ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عَ لَخَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ مُمَّ أُورَثُنَا ٱلْ لِّذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَافَمَنَّهُمْ ظَالْمٌ لِّنفُسه، وَ مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ الْفَضَّلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ جَنَّنتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحُلِّوْنَ فهامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِهَا حَرِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِن ذَهِبِ وَلُؤُلُوا اللَّهُمْ فِهَا حَرِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّالَّاللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ ۗ شَكُورٌ ﴿ إِنَّ ﴾ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لا يَمَسُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِهَا لُغُوبٌ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم عَذَابِهَا كُذَٰلِكَ نَجِزَى كُلُّ كَفُورٍ ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِ رَبُّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِلِمَّا غَيْرُ ٱلَّذِي ح أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلتَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَكِ لسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (٣٨)

و لُولُولُوكُ إبدال الهمزة الأهلى واوا

صَلِحًا غيرً

بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْ ذَرْضَ أَن تَزُولاً وَلَهِن زَالْتَا إِنَّ أَمْسَ مَّاغَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهُدَ جَآءَهُمْ نَذِيرُ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِ هَلِهِ } فَهُلُ بَنْظُرُونِ رض فنظرُ وأكنف كان عنقر شَدِّمنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَابَ ٱللَّهُ لِيعَجِزُهُ مِ

أرزيتم و تسهيل الهمزة الثانية

بلنت زاد ألفاً بعد النون - على الجمع-

٩٩٥٥ الإنائي المرين المران المرا

حَلِيمًا عَفُورًا اخفاء

> السَّيِّعُ إِلَّا وجهان: ١. إبدال الثانية واوا مكسورةوهو المقدم ٢. تسهيلها

الجرائة القاني فالعشيرف

٩





فتح الهمزة الثانية وتسهيلها مع الإدخال

دُکِر تُمُودُ تخفیف

الكاف

عَالَّتِخِذُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

> پُرِدُنِ عَ إثبات الياء مفتوحة

إِنْ فتح الياء (الموضعين) ۱۳٬٬۱ ۲۳٬٬۱ ۲۰٬۲<del>۱</del> ۲۰٬۲<del>۱</del>

صيحة والمحدة الموردة الموردة

كاتيه مرو إبدال الهِمزة

يستهرون ضم الزاي وحذف الهمزة

لما ابن وردان: تخفيف الميم

الميتة تشديد الياء وكسرها

يا كُلُونَ إبدال الهمزة ألفاً

ليا ڪُلُواُ آبدال الهمزة الفأ يَةُ لِمَّهُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْسَةُ أُحْسَنَكُ اوَأُخْرِجَنَ لُونَ ﴿ اللَّهُ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّر ، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ (17) ٱلَّتَلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارَّ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسُ

1 وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَاكِةٍ مِّنْءَايكتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْ قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ ﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُو صَادِقِينَ (٥) ۚ قَالُواْ يَكُو يُلْنَا مَنْ يَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَّاهَنَدًا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمُ النام) إن

فَكِهُونَ

مُتّكُونَ حذف الهمزة وضم الكاف

> النائي ده هيونيا ده

وَأَنُّ ٱ**عْبُـدُونِ** ضم النون وصلاً

فتح النون الأولى الأولى وإسكان الثانية الثانية مخفاة وضم الكاف مخففة

تَعَقِلُونَ بالتاء بدل الياء لَّتُنذِرَ بالتاء بدل

الياء

لَنُهُ قَوْلًا مِن زَبِ رَجِي تَعْدُدُواْ الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ ۖ وَأَن اعْبُ هَندَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ (١٠) وَلَقَدْأَضَلَ مِنكُرْ جِبلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْتَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ هَلَاهِ عَجَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ لَوْهَاٱلْيُوْمَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ ثُنَّ ٱلْمُوْمَ نَخْتِمُ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ نَ ١٠٠٠ وَلُو نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٓ أَعْيُنَهُمْ فَأَسْتَبَقُواْ فَأَذِّكِ مُصْرُونِ ﴿ ١٦﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَاهُمُ ائتهم فكاأستكلغوا ممضتا ولارجعوب لشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّاذِكُرُّ وَقُرْءَانٌ مُّبِينُ رَمَنَكَانَ حَيَّاوَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفْرِيرَ ﴾

أُوَلَمْ نَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمَّا فَهُمْ لَهَ مَلِكُونَ ٧٧) وَذَلَلْنَهَا لَمُهُ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأُ وَلَمُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبِّ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَأَتَّخَذُواْ من دُون ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ اللَّهِ الْايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ (٥٠) فَلا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونِ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ۖ أُوَلَمْ مَرَ ٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقَنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ثُبِينٌ ﴿٧٧ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ وَقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِي رَمِيمٌ اللهُ قُلْ يُعْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَ أَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ ٧ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُو قِدُونَ ﴿ ﴾ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَىٰٓ أَن يَغُلُقَ مِثْلَهُ مُ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ إِنَّمَآ أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن بَقُولَ لَهُۥكُن فَيكُونُ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ الْم فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ

ياً كُلُونَ إبدال الهمزة ألفاً

وهی اسکان الهاء

وهو إسكان الهاء (الموضعين)



وَٱلصَّنَّفَّاتِ صَفًّا ﴿ ۚ ۚ فَٱلرَّاجِرَتِ زَجْرًا ﴿ ۚ فَٱلنَّالِيَتِ ذِكُرًا ﴿ إِنَّ إِلَىٰهَكُمْ لَوَىٰحِدُ اللَّهُ كَرَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ اللهِ إِنَّا زَيِّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوَاكِبِ ( ) وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ اللهُ لَل يَسَّمَّونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِن كُلّ جَانِبٍ ١ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ ١ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ مِشْهَاكُ ثَاقِبٌ اللَّ فَأَسْتَفْئِمٍ مَ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مِّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَّازِبِ اللَّ كِلْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذَكُّرُونَ اللَّ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ اللهُ وَقَالُواْ إِنْ هَنَآ إِلَّا سِحْرُمُبِينُ (١٠) أَعِذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرابًا وَعَظَامًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهُ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ اللَّهِ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ اللهُ فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ اللَّهِ وَقَالُواْيَوَيْلَنَاهَلَا يَوْمُ ٱلدِّينِ الْ هَٰلَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦتُكَدِّبُوك اللهِ المُشْرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّهُ مِن دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ (٢٦) وَقِفُوهُمَّ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ (١١)

عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ اللَّ قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ قَالُواْ بَلِ لَّمْرَتَّكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكِرًّ بَلْكُنْئُمْ قَوْمًا طَلْغِينَ ﴿ ۖ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴿ ۗ ۖ فَأَغُونِنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنُويِنَ ﴿ ٣٠ ۖ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ إِنَّاكُذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبُرُونَ ﴿ ثَنَّ كَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَّجْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ ﴿ ﴿ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنُّهُمْ تَعْمَلُونَ (٣) إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ أَوْلَتِكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿ إِنَّ ا فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرُمُونَ الَّهُ إِنَّ إِنْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ الَّهُ عَلَى سُرُرِ مُّنَقَابِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكُأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿ فَ كَا بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِبِينَ اللهُ فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿ إِنَّ ۖ وَعِندُهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ﴿ كَأَنَّهُنَّ بِيضٌ مَّكُنُونٌ ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ ۚ فَالَ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينُ ۗ ﴿ أَنَّ

لا تناصرون تشدید التاء وصلاً مع المد

**تَاثُّونَنَا** إبدالِ الهِمزة

مُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

الهمزة تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

بِكَاسِ إبدال الهمزة ألفاً أُ•نَّكُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

إذًا همزة واحدة مكسورة

مننا ضم الميم

أ • أنا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

هُوَ إسكان الهاء

فَمَالُونَ حذف الهمزة وضم اللام

(10) ] sil وَقَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ ١٠٤ فَأَطَّ لِمِثْلِ هَنْذَا فَلْيَعْمَلُ ٱلْعَكِمِلُونَ ﴿ إِنَّ الْذَالِكَ خُيْرٌ نُزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتَهُۥهُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿٨٧﴾ سَ عَلَىٰ فُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٧٠ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ إِنَّهُ, مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ أُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَإِنَّ مِن يعَنْهِ عَلِيمَ لِإِبْرَهِيمَ اللهِ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ (١٠) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ ۚ أَبِفًا عَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (١٠) فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (٧٠) فَنظَرَنظَرةً فِي ٱلنُّجُومِ (١٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿ اللَّهِ فَنُولُّواْعَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ فَاعَ إِلَا ءَالِهَهُمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (١٠) مَالَكُمْ لَانْنطِقُونَ (١١) فَرَاغَ عَلَيْهُمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللهُ فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُونَ اللهُ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَحْجِتُونَ (٥٠) وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (١٠) قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَيِيمِ (٧٠) فَأَرَادُواْ بِهِ عَيْدًا فِعَكَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١٠٠٠ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ عَلَيْمُ مِعُلَامٍ حَلِيمِ اللهُ عَلَامِ عَلَامٍ عَلَامًا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَكُنَيَّ إِنَّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَيَ فَالَّ يَتَأْبَتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ال

أَلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ



أُربِفُكُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

تا هون إبدال الهمزة ألفاً

يلبني كسر الياء

إني فتح الياء (الموضعين)

يَا أَبَتَ وصلاً: فتح التاء، وقفاً: بالهاء

يُومَرُ إبدال الهمزة واواً ستحدُني

فتح الياء

الرُيًا إبدال الهمزة واوأ ثم قلبها ياءً ثم ادغامها

> هُوً إسكان الها:

المومنين إبدال الهمزة واواً (الموضعين)

> الله ضم الهاء ربگرو ضم الباء

وركب ضم الباء

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ ﴿ ١٠٠ ۗ وَنَكَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِي صَدَّقْتَ ٱلرُّءْمِيَّ إِنَّاكَذَلِكَ نَجْزِىٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَذَا لَمُوَ ٱلْبَلَتُوُّا ٱلْمُبِينُ اللَّ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ اللَّ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ النَّ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ النَّ كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينِ (اللهُ وَبِشِّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ بَيتًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقً وَمِن ذُرَّيْتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَبِينُ الْاللهُ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسَى وَهَـُرُونَ اللهُ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ وَنَصَرُنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْفَيْلِينَ اللهِ وَءَالْيُنَاهُمَا ٱلْكِئْبَ الله وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ الله وَتَركُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ سَلَنَّهُ عَلَىٰ مُوسَى وَهَلُّرُونَ الله إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنُ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٣٠) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا لَا نَنَقُونَ النَّ اللَّهُ أَنْدُعُونَ بِعُلَّا وَتَذَرُونَ الْخَالِقِينَ اللهُ اللهُ رَبُّكُو وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهُ

بُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٣٧﴾ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ وَتُرَكِّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ سَلَمُ عَلَىٓ إِلْ يَاسِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٣﴾ إِذْ نَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿٣٤) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْفَكِرِينَ الْ اللهُ أَمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ اللهُ وَإِنَّكُو لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُُصْبِحِينَ ﴿٣٧﴾ وَبِٱلَّيْلِّ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿١٨٨ وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ أَبِقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴿ اللَّهِ فَسَاهُمَ فَكَانَ ينَ الْنَا الْفَمَدُ الْخُوتُ وَهُو مُلِيمٌ النَّا فَلُولَا أَنَّهُ. كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ كَ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُو سَقِيمٌ ﴿ إِنَّ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنَ يَقْطِينِ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ ١٤٧﴾ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ الْمُنا فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلْرَبْكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ الْأَلَّا أَمْخَلَقْنَا ٱلْمَلَيْهِكَ ةَ إِنَكًّا وَهُمُ شَاهِدُونَ اللَّهِ أَلَا إِنَّهُم مِّنَ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللَّهِ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَنْدِبُونَ ﴿ 100 ۖ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَىٱلْبَيْنِ ﴿ 100 ۖ ٱلصَّالَ اللَّ

المُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

> وهو سکان الهاء



مِأْيَةِ إبدال الهمزة ياءً مفتوحة

إبدال همزة الإستفهام بهمزة وصل

DOWN OF THE WAR TO THE TOWN OF THE TOWN OF

الجزع التَّالِثُ وَالْمِيْنِ فِي

المَوْرَةُ لِلصِّنَافَائِكَ الْمُعَافِينَافَائِكَ الْمُعَافِينَافَائِكَ الْمُعَافِينَافَائِكَ الْمُعَافِينَافَائِكَ

**تُذُكِّرُونَ** تشديد الذال

ف<mark>اتواً</mark> إبدال الهمزة الفاً



لِلْمُ وَالنَّالِثُ وَالْمَالِثُ وَالْمِيْسِمُ وَن

٩

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللَّهُ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ اللَّهُ كُرْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴿ ۖ وَعِجْبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرُ مِنْهُمٌّ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَاسَحِرُ كُذَّابُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَجَعَلُ لُا لِهَا وَاللَّهَا وَاحِدًّ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُعُجَابٌ ٥ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّا هَلَا لَشَيْءٌ يُرَادُ اللَّ مَا سَمِعْنَا بَهٰذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَنْذَاۤ إِلَّا ٱخْنِلَتُّ ﴿ ﴾ أَعُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِ شَكِّ مِّن ذِكْرِي بَل لَمَّا يَذُوفُواْ عَذَابِ ﴿ أَمْرِعِندُهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴿ ۖ أَمْرَلُهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلَيْزِيَّقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ (١٠٠٠) جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَخْزَابِ اللَّ كُذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوج وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأُوْلَادِ ﴿ اللَّهِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لْتَيْكُةِ أُوْلَتِكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴿ اللَّهُ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّهِ وَمَا يَنظُرُ هَنَّوُلآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ ١٠٠٠ وَقَالُواْ رَبَّنا عَجِّللَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ بَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١١٠

ص السكت على الصاد وصلاً

أُ٠نزِلَ

تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

لَيْكُةً

فتح اللام وحذف الهمزة وفتح التاء

هَــُؤُلاّءِ إلَّلا تسهيل الهمزة

تسهيل الهمزة الأولى



وَلِي



ٱصۡبِرۡ عَلَىٰمَا يَقُولُونَ وَٱذۡكُرۡ عَبۡدُنَا دَاوُدِدَذَاٱلۡأَيۡدِ إِنَّهُۥٓ أُوَّابُ ﴿٧ۗ ۖ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ اللَّهُ وَٱلطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّ لَّهُ وَأُوَّابُ إِنَّ وَشَدَدُنَا مُلَكُهُ وَءَاتِينَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ الْ اللهِ وَهَلَ أَتَنكَ نَبُوا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسُوَّرُوا ٱلْمِحْرَابِ (اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَحَفَّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحَكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وُاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ ٱلصِّرَطِ (٢٠) إِنَّ هَلَا ٱلَّخِي لَهُ. تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعِّهُ تُ ولِي نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّني فِي ٱلْخِطَابِ (٣٠) قَالَ لَقَدْظُلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ } وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَٱلْخُلُطَآءَ لَيْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَغْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلُ مَّاهُمُّ وَظُنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَئَنَّهُ فَأُسْتَغَفَرَرَيَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنابَ الله الله والله عَمْ الله وَ الله وَ إِنَّ لَهُ وَإِنَّ لَهُ عِندُنَا لَزُلُفَى وَحُسُنَ مَعَابِ اللهُ يَندَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ إِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَكِيدًا بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظُنُّ ٱلَّذِينَ كُ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿٧٧﴾ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّللِحَدِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّار اللهُ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَنَبَّرُوا عَايَدِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرَدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ الله عَرضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيادُ اللهِ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّ حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِيَمْنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرُسِيِّهِ عَكَمُ اللَّهُمَّ أَنَابَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَهَبُ لِي مُلَكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِيٍّ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَّابُ (٣٠) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ٧٣ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ١٨٠ هَلَا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَّ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَّنَ مَعَابِ ( اللهُ وَاذْ كُرْعَبْدَنَا آيُوب إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ النَّ أَرْكُضُ برجَ

لَّتَدَبِّرُوا بالتاء بدل الياء وتخفيف الدال

> إني فتح الياء

بعدي فتح الياء

الريكح فتح الياء

فتح الياء وألف بعدها (على الجمع)

بنصب ضم الصاد

1:11

وعدابٍ الركضُ

ضم التنوين وصلاً



وغساق تخفيف السين



سُخْرِيًّا ضم السين

لی اسکان الباء

**إِنَّمَا** كسر الهمز

لَعُنَيِيَ فتح الياء **فَأَلْحُقَّ** فتح القاف



خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٍ يَغَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثْ ِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُّ لَآ إِلَاهُ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ اللهِ إِن تَكْفُرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمٌّ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَّ وَإِن تَشَكُّرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٧ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حَوَّلَهُ . نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ - قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ اللَّ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاآبِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَرَجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ مِ قُلُ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ " اللهُ

برضه وردان: بالصلة برضه بن جماز: سكان الهاء لِلْمُ عُلِثًا لِثُنَ وَلَا عِشِيرُ فِنَ

٩

إِنِّي فتح الياء (الموضعين)

ماشيتم إبدال الهمزة ياءً

لَكِكِنَّ اللَّذِينَ اللَّذِينَ تشديد النون وفتحها

قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَاللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم اللهِ أَمُّلُهُ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَهُ، دِينِي اللهُ فَأَعْبُدُواْمَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ إِلَّا قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ لَهُمُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلُلُّ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعَنِّهِمْ ظُلُلُّ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأُتَّقُونِ (١١) وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُواْ ٱلطَّلۡعُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوٓۤ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشَّرَيّ فَبَثِيرَعِبَادِ اللَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَـتَبِعُونَ ٱلْحَسَنَهُ ۗ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَيَهِكَ هُمُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ اللَّهُ اللَّهُ وَأَولَا إِلَّ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴿ (١٠) لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعَدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ( أَنَّ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَسَلَكُهُ مِنكَبِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ عِزَرْعًا تُعْنَلِفًا أَلُونُهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ وحُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّهُ اللَّهُ لَبَبِ اللَّهُ

فَهُوَ

· ؙڡؘٚڡؘڹۺؘۯڂٱڵڷؙؙ؋ؙڝۮۯؙ؞ڶۣڵٳۺڶؽۅڣ<mark>ؘۿ</mark>ۅؘۼۘڶؽڹٛۅڔؠؚٞڹڗۘ۫ؠؚڣؖۦٛڡٚۘۅۘؽڵؙؖ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْر ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ السَّ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَبِهَا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَكَآءُ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣) أَفَمَن يَنَّقى بوجهدِ عسُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنَّمُ تَكْسِبُونَ اللهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلَّخِزَى فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبْرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ۚ ۚ وَلَقَدُ ضَرِّيْكَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله صَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الله إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَتِكُمْ تَخْلَصِمُونَ اللَّهُ

عَربِيًا غير إخفاء نَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّ

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدُقِ

إِذْ جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَ وَاللّهِ وَلُلّا عَلَى اللّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَقَ بِهِ الْوُلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ ﴿ وَ وَصَدَقَ بِهِ الْوَلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ ﴿ وَ وَصَدَقَ بِهِ الْوَلَيْكِ هُمُ ٱلْمُنْقُونَ ﴿ وَ وَصَدَقَ بِهِ اللّهِ اللّهُ عَنْهُمْ أَلْوَلَ اللّهَ عَنْهُمْ أَلْوَلَ اللّهُ عَنْهُمْ أَلْسُوا ٱلّذِي عَمِلُوا وَيَجَزِيهُمْ أَجْرَهُم لِللّهِ اللّهُ بِكَافٍ بِأَحْسَنِ ٱللّذِي كَافُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَ اللّهُ بِكَافٍ بِأَلْمُ اللّهُ بِكَافٍ بِأَحْسَنِ ٱللّذِي كَافُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَن يُضَلّلِ فَاللّهُ وَمَن يُضَلّلِ فَاللّهُ وَمَا لَكُومَ وَمَن يُضَلّلِ اللّهُ وَمَا لَهُ وَمَن يُصَلّلِ اللّهُ وَمَا لَكُومَ مَن مُعَالَدُهُ وَمَن يُصَلّلِ اللّهُ وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ وَمَا لَكُومَ اللّهُ وَمَا لَهُ وَمَا لَكُومَ اللّهُ وَمَا لَكُومُ اللّهُ وَمَا لَكُومُ اللّهُ وَمَا لَكُونَ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَكُومُ اللّهُ وَمَا لَكُومُ اللّهُ وَمَا لَكُومَ اللّهُ وَمِن يُصَالّلُهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا لَكُومُ اللّهُ وَمَا لَهُ وَمَا لَكُومُ اللّهُ وَمَا لَكُومُ اللّهُ وَمَا لَكُومُ اللّهُ وَمَا لَكُومُ اللّهُ وَمَا لَهُ وَمِن لَكُومُ اللّهُ وَمِن لَكُومُ اللّهُ وَمَا لَكُومُ اللّهُ وَمَن لَكُومُ اللّهُ وَمِن لَكُومُ اللّهُ وَمِن لَكُومُ اللّهُ وَمِن لَكُومُ اللّهُ وَمِن لَكُومُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّ

عبك هر كسر العين وفتح الباء وألف بعدها على الجمع

من خَلَقَ اخفاء

أَفروْ يَتْمُوهُ تسهيل الهمزة الثانية

> ياتيه إبدال الهمزة

عبده، ويخوفونك بالدين مِن دونه ومن يضيل الله فَمَالَهُ مِن هُعَادٍ الله فَمَالَهُ مِن مُصِلًا الله فَمَالَهُ مِن مُصَلًا الله فَمَالَهُ مِن مُصَلًا الله فَمَالَهُ مِن مُصَلًا الله فَمَالَهُ مِن مُصَلًا الله فَمَالَة هُم مَن خَلَق الله مَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ الله قُلُ الله قُلُ الْفَرَة يَتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ الله إِن أَرَادِنِي الله يُصَرِّ هِلُ هُنَ كَيْسَعُن صَمْرِة مَل هُنَ كَيْسَعُن صَمْرِة عَلَى مَن دُونِ الله إِن أَرَادِني الله يُصَرِّ هَلُ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ وَقُلْ حَسِي الله عَلَى مَن دُونِ الله عِن الله عَلَى مَن الله عَلَى مَكَان عِمَل الله عَلَى مَكَان عَم الله عَلَى مَكَان الله عَلْمُ وَا عَلَى مَكَان عَم الله عَلَى مَكَان عَم عَلَى الله عَلَى مَكَان عَم الله عَلَى مَكَان عَم الله عَلَى مَكَان عَم الله عَلَى مَكُان عَم الله عَلَى مَكَان عَلَى مَكَان عَلَى مَكَان عَم الله عَلَى مَكُون الله عَلَى الله عَلَى مَكَان عَلَى مَكُان عَلَى مَكَان عَلَى مَكَانِهُ عَلَى مَكَانِه عَلَى مَكَان عَلَى عَلَى مَكَان عَلَى مَكَان عَلَى مَكَان عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَكَان عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُحُزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مُقَيِّمٌ ﴿ ا

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكَدُّ فَلِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ أَوَمَا أَنتَ عَلَيْهِ بُوكِيلِ (اللهُ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَأْفَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَرُسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكتِ لِقَوْمِ نَنْفَكُّرُونِ ﴿ أَمُ أَمِ أَتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ النَّا قُلِ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحُدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ ١٠٠ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ وَكُوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَهِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعُهُ لَا فَنَدَوْ اللهِ عِن سُوِّءِ ٱلْعَذَاب يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّهِ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً بُسْتَهُرُونَ ضم الزاي وحذف الهمزة

يومنون إبدال الهمزة واواً

ياتيكم إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين)

یکحسرتی ابن جماز: زادیاء مفتوحة بعد الالف

يُحسرتُيّ ابن وردان: وجهان ۱. كابن جماز ۲. زادياءً ساكنه بعد الألف مع المد اللازم

لَمُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء نَ ﴿ كُنَّ افَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنْسَانَ ضُرُّكُ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ ةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُو بِيتُهُ ، عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِكِنَّ كُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكْسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكُآءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن بَشَآاءُ وَيَقَدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ ١٠٠﴾ ﴾ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ لَا نُقْنَطُواْ مِن رَّمْةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ جَمِيعً إِنَّهُ هُوَ ٱلْفَفُورُ اللهِ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُواْ لَهُۥ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ وَأَتَّبِعُوۤ أَكْمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَا بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونِ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بِحَسْم عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخرينَ ﴿

أَوْ تَقُولُ لَوْ أَرْبَ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنْ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ الْأُنْ بَلِي قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَنِي فَكَذَّبْتَ جِمَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ١٠ وَنَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّهَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّينَ ﴿ ﴿ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـُقُواْ بِمَفَازَتِهِ مَلَايَمَتُ هُمُ ٱلسُّوَهُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّالَةُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَعَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ ﴿ اللَّهِ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنُ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنِ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ أَن وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ -وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَاوَكُ مَطُويَّاتُ بِيَمِينِهِ أَسُبْحَنَهُ وَيَعَالَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧٠)

وهو

تامرُونِيَ إبدال الهمزة الفأ وتخفيف النون وفتح الياء



وهو

ياتكم مركم إبدال الهمزة ألفاً

فَرِيسَ إبدال الهمزة باءً

وفيحتُ



المنون التابع والمنشون

٩٤٥٤ عِهَافِيًا

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزُورِجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيْرُ ( ) وَقِهِمُ ٱلسَّيَّ عَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبَرُ مِن مَّقْتَكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَٰنِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُو أَ رَبِّنَآ أَمَتِّنا ٱثْنَايُن وَأَحْيِيَّتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهُ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحَدَهُ، كَ فَرْتُمُ وَإِن يُشَرِكَ بِهِ عَنُومِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ وَتُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ ﴿٣ُ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِهِ بِ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴿ اللَّا رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمُرهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - لِيُنذِرَبُوْمَ ٱلنَّلَاقِ ١٠٠٠ يَوْمَ هُم بَنرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ اللهِ

النكرق ابن وردان : بالياء وصلاً

ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ اللَّهِ لَا يُعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَقُضُونَ بِشَيْءً إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (اللهُ الْأَوَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِ مَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيمٍ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السُّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِنَا وَسُلَطَنِ مُّبِينِ اللهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابُ اللَّهُ فَلَمَّاجَآءَ هُم بِٱلْحَقِّ مِنَّ عِندِنَا قَالُواْ اُقْتُلُواْ أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَدُ, وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



تاتيم مُو إبدال الهمزة ألفاً إِنِّ فتح الياء (كل المواضع)

وَأَن فتح الواو دون همزة قبلها

مُدتُّ عُذتُّ إدغام الذال ف التاء

و مر يومِن إبدال الهمزة واواً

م ومِن مومِن إبدال الهمزة واواً

باس إبدال الهمزة أاناً

داب الهمزة

التّنادِ ع ابن وردان: بالياء وصلاً

 دَرُونِيَ أَقَّتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّيْ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ (١٠) وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذُتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَّبِّر مِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُتَوْمِنُ مِنْ ءَالِ فَرْعَوْنَ يَكُنْهُ إِيمَانَهُ وَأَنْقُتُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَنْدِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابُ ۞ يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ بِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَا بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (١٠) وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ أُخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ <sup>(اللَ</sup>َّ مِثْلَ <del>دَأْبِ</del> فَوْمِ وَعَادِ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنُ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اللَّهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مُوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴿ ٣٠ ۚ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ ٣٣

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَآءَ كُم بِهِ مِعَ حَتَّىَ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ ۚ رَسُولًا ۚ كَذَٰ لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسَـرِفُ مُّرْتَابُ اللَّهِ اللَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَاينتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَىٰهُمٍّ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَنَالِكُ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادٍ ١٠٥ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَامَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِيٍّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ السَّ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٓ إِلَكِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَذِبًّا وَكَذَٰلِكَ زُيّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوّءُ عَمَلِهِ ـ وَصُٰدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣٨) يَنقَوْمِ إِنَّمَا هَنذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنعُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ اللَّهِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُزُزُقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ السَّ

لَّعَكِي فتح الياء

فَأَطَّلِعُ ضم العين

وصد فتح الصاد

اُتَّبِعُونِ م بالياء وصلاً

وهو

م ومن مومن إبدال الهمزة واوأ

يُدُ خُلُونَ ضم الياء وفتح الخاء و<del>(گُا</del>ه) لِنْ بَنِهَا الْمُهُمَّالِيَّةِ الْمُهَالِيِّةِ الْمُهَالِيِّةِ الْمُهَالِيِّةِ

ما لي

وَأَنَا أَدْعُوكُمُ إثبات الألف وصلاً

**أُمُرِي** فتح الياء

وَيَنْقُوْمِ مَا لِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ اللَّهِ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَارِ (أَنَّ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَرْبَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ الْمِالْعِبَادِ الْأَنَّ فَوَقَعْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (١٠٠٠) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدُخِلُواً ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّالُعَذَابِ ﴿ إِنَّ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينِ ٱسْتَكَبُّرُوٓا إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُه مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّار (الله عَالَ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهِ

تَاتِيكُمُو إبدال الهمزة ألفاً

> تنفع بالناء بدل الياء

إِسْرَ ويل تسهيل الهمزة مع التوسط والقصر

مِن خُلُقِ اخفاء يَتَذَكَّرُونَ بالياء بدل

قَالُوٓاْ أُوۡلُمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبِيّنَاتِ قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَا دُعَتَوُا ٱلۡكَـعِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ا إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا اللَّهُ لَيَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعَنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَا بَنِيٓ إِسۡرَتِهِيلَ ٱلۡكِتَابَ (٥٠) هُدُى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ فَالصِّبِرُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَر اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَنْيرِ سُلُطَانِ أَتَنَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمُ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيةٍ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّم ٱلْبَصِيرُ ﴿ (٥) لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلِلْكِنَّ أَكُثَّرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا يَسَتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسَوِى فَمْ قَلِيلًا مَّا لَتَذَكَّرُونَ

سيد حلون ضم الياء وفتح الخاء

م كون كون المورة المورة واواً

يُوفَكَ إبدال الهمزة واواً

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنْتُ لَّآرَتُ فِيهَا وَلَئِكِنَّ أَح (٥٠) وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّهُ دَاخِرِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِلَّسَكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضِّلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِينَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ ذَٰ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ اللهُ كُذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايِنتِٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزْقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ هُوَٱلْحَيُّ لَآ إِلَنَّهُ إِلَّا هُوَفَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُثَالِثُهُ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِي الْبِيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَاكَمِينَ 📆

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَيَّ مِن قَبُلُّ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ هُوَ ٱلَّذِى يُحْيِ ، وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ اللَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايِنتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَابِهِ ، رُسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الله إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهُ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ قِيلَ لَهُمَّ أَيِّنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ٣٧ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيَّا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ ذَلِكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ اللهِ الدَّخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيماً فَبِئْسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَا إِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلْيَنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

فَرِيسَ أَبِدالِ الهمزة ياءً

يا قِک إبدال الهمزة ألفاً

جَاءَ أُمْرُ تسهيل الهمزة الثانية

تا كُلُونَ إبدال الهمزة الفأ

يستهرون ضم الزاي وحذف الهمزة

باسنا إبدال الهمزة الفاً (الموضعين)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بَِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا مَأْ كُلُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَإِلَا بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ فَكُرِيكُمْ ءَايْتِهِ عَأَى ءَايْتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ ۚ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكُثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّا جَآءَ تُهُمَّ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - بِيَنْ تَهُزِءُونَ ﴿ مُنْ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُواْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ. مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُوٓ أُبِأَسَنَّا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ قَ فَخِيسَ هُنَا لِكَ ٱلْكَنفُرُونَ ﴿ ١٩٨٠ اللَّهِ اللَّهُ

المنون التراجع والمنشرون

المُوْرَقُ فَصَلَتْ ا





وَلِلْأَرْضِ

نَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءِ أَمْرَهُ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَاۤ ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ اللهُ إِذْ جَآءَ تُهُمُ ٱلرُّسُٰلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُّدُوٓ أَ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيَكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ اللَّهِ فَأَمَّا عَادُّ فَأُسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرَوْا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجْحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ ٱخْزَى ۖ وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ اللَّ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ الْعَمَى عَلَى ٱلْمُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٧٧) وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ١١٠ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنْرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ 😗

وَمِن خَلِّفِهِمُ نَخْلُفُهِمُ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَمَا كُنتُ مْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلِاجُلُودُكُمْ وَلِيكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ اللهُ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُو الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصَبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن يَصَبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكِي لَكُمُّ وَإِن يَسْتَعُتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ ثَ ﴾ وَقَيَّضَ خَاهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَكُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسَمَعُواْ لِهَنَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّاٰفِيهِ لَعَلَّكُمُ تَغْلِبُونَ ١٠٠ فَلَنْذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ كَا ذَالِكَ جَزَّاهُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِئَا يَكِنْنَا يَجْحَدُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبِّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٠)

وهو إسكان الهاء



جزاء من المحراء المحارة الثانية واوا مفتوحة

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهُ ال ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (اللَّهُ نَعُنُ أَوْلِيا أَوْكُمْ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَكُعُونَ اللهُ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ اللهُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَانَسْتَوِي ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيْتَ أَهُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ,عَدَاوَةٌ كَأُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٥٠) وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزْغُ فَأُسْتَعِذْ بِأَلِلَّهِ إِنَّهُ, هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَمِنْ ءَايَـتِهِ ٱلَّتِلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَالِلْقَ مَر وَاسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُهُ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ ٣٧ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنـ



رَيِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُۥ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَعُمُونَ ١٩ ﴿

وَمِنْ ءَايِكِٰهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِيْعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَتْ وَرَبَتُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٣ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَٱ أَفَمَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَّن يَأْتِيَّ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُ إِنَّهُ, بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمُّ وَإِنَّهُ لَكِئَبُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهِ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ (اللهُ مَّا يُقَالُ لَكِ إِلَّا مَا قَدْ فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْ وَلَوْجَعَلْنَكُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايِكُهُ ۗ ءَاغِجَعِيٌّ وَعَرَبَيُّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآمٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيَهِكَ يُنَادَونَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (اللهُ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبَ فَأُخْتُلِفَ فِيلًا وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقَضِيَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ ١٠٠ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا ويَّوَمَنُ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَوْمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ

وربئت

زاد همزة مفتوحة بعد الباء

يَاتِي

شيتم

إبدال الهمزة ياءً

بدال الهمزة أداً

مِن خَلَفِهِ ع اخفاء

ءَ أَعِجَدِيُّ

تسهيل الهمزة الثانية مع الادخال

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

وهو



لَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكُمَامِهَ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ كَآءِى قَالُوٓ أَءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن يَحِيصِ ﴿ اللَّهِ لَّا يَسْتَهُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَؤُوسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ ۚ وَلَينَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَقِيّ إِنَّ لِي عِندَهُ لِلْحُسَنَى فَلَنُنَبِّ أَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ (٥٠) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان َعْرَضَ **وَنَكَا بِجَانِيهِ ۽ وَ إِذَا مَسَّـهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَا**ٓ عَمِيض ٥٠) قُلُأَرَءَيْتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ به ِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَ ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ ى مرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ وَهُ الْآ إِنَّهُمْ ن لِقَآءَ رَبِّهِمُّ أَلَآ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيْءٍ تَجِ

رَجِيّ فتح الياء

عَذَابٍ غَلِيظٍ غِلِيظٍ

وناء تقديم الألف على الهمزة

أرايتمرو تسهيل الهمزة الثانية يُوَى وَالرِّيْنِ وَكِي الْجِينِ الْمِينِ وَمِنْ الْمِينِ وَمِنْ الْمِينِ وَمِنْ الْمِينِ وَمِنْ الْمِينِ وَمِ



حمر سي عسق

السكت على كل حرف سكتة لطيفة ويلزم من السكت الإظهار بدل الإخفاء

وهو إسكان الهاء (كل المواضع)

٩

وهو



فَاطِرُ ٱلسَّمَاهَ تِ وَٱلْأَرْضَ جَعَلَ لَكُهُ مِّنْ أَنْفُسَ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيةً لَيْسَ كَمِثْلِهِ ـ شَيْحٍ أَيُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (١١) لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَبَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ. بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الشَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ ٤ إِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَيٌّ أَنَ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْهُ اللَّهُ يَجْتَبِيٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيٓ إِلَيْهِ مَن يُنيبُ ﴿ اللَّهُ وَمَا نَفَرَقُوٓ أَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّيِّكَ إِلَىٰٓ أُجَلِ مُّسَمَّى لَّقَضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ مُ مُريب فَلِذَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أَمِرْتَ وَلَا نَبْبَعُ أَهْوَآءَهُمُ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَنبُّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَبَنْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجِمَعُ بَيْنَنَاوَ إِلَيْهِ ٱلْمُصِيرُ

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنُهُ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً (اللهُ اللَّذِيَّ أَنزَلَ الْكِئْبَ بِالْخَقِّ وَالْمِيزَانَّ وَمَا يُدِّرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ اللَّ يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِرْزُقُ مَن يَشَآَّهُ وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ الله مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّتَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِي حَرْثِهِ عَوْمَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ ﴿ أُمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ مَنْهُمُ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ اللَّهُ مَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَوَاقِعُا بِهِمَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَكَاتِ ٱلْجَنَّكَاتِّ لَهُمْ مَّايَشَآءُ ونَ عِندَرَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُٱلْكَبِيرُ ﴿ ۖ اللَّهِمْ مَا يَشَا

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

> وهو إسكان الهاء (الموضعين)

**نُوتِكَ** بدالِ الهمزة

إبدال الهمزة واواً وإسكان الهاء

ياذَنَّ إبدال الهمزة ألفاً يشا إبدال الهمزة ألفاً وقفاً

وهو

يَفْعَلُونَ إبدال التاء ياءً

> وگی نیزین لایزینا دو

يشاء إندر وجهان: ۱.إبدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة بين الهمزة بين الهمزة

مُصِيبَةٍ بِمَا حذف الفاء

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَتِّ قُلِ لَّآ أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزدْ لَهُ وَمَا حُسنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ ٢٣ الْمَ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّ أَفَإِن يَشَا اللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ لِيذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ ثَا اَوْهُو ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفُع لُونَ 😚 وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكُفُرُونَ لَمُتُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْظُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّايشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ع خَيرُ نَصِيرٌ (٧) وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُو ٱلْوَلْيُ ٱلْحَمِيدُ (١٠) وَمِنْ ءَاينِهِ عَلَقُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَاَّبَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآهُ قَدِيرٌ اللهُ وَمَآ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ أَنَّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّهِ

الجواري بالياء وصلاً بيشا الهمزة النا الهمزة فتح الياء وألف بعدها وألف بعدها الجمع واليعكم ويعكم ضم الميم

وَمِنْءَايَتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْمِحْرِكَٱلْأَعْلَيْرِ ﴿ اللَّهِ إِن يَشَأْ يُسْكُن ٱلرِّيهِ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَعَلَى ظُهْرِوْ عِإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ الله الله أو يُوبِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَنكَثِيرِ الله وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنِنَامَا لَهُمُ مِن مِّحِيصٍ اللهِ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَنَّعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُم يَتُوكَّلُونَ اللَّ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمَّ يَغْفِرُونَ ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمَّرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْكَصِرُونَ ﴿ ۚ ۚ وَجَزَوْا اللَّهِ عَلَيْتُهُ مِسْيَّنَةٌ مِثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ۚ وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلُمِهِ عَأُولَيْكِ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْمِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ اللَّهِ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِّن بَعْدِهِ - وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ وَ السَّوْرَ فِي السَّاعِ السَّمَ اللَّهِ مِنْ اللَّذِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ ا

طَرِّفِ خَفِيِّ

ياتى إبدال الهمزة الفاً

يشاءُ إنْدُنْ (ابدال الهمزة الثانية واوا مكسورة بين الهمزة والياء

يَشَاءُ إِنَّهُ

وجهان: ۱. إبدال الهمزة الثانية واوًا مكسورة ۲. تسهيلها بين الهمزة والياء

> هرگی افزان اف

مْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّالِ وَمَاكَاتَ لَحُمْ مِنْ أَوْلِيآ } يَنْصُمُ لل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ لِرَبِكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِ مَ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۚ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَكُمُّ وَإِنَّاۤ إِذَآ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ



السكت على كل حرف سكتة لطيفة

**إن** كسر الهمزة

يانيهم و ابدال الهمزة الفأ

> ضم الزاي وحذف الهمزة

مَن خُلُقَ إخفاء

مهداً كسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها مَيِّتًا تشديد الياء مكسورة

مرسًّ تشدید الزای وحذف

وهو إسكان الهاء (الموضعين)

ينشوًا فتح الياء وإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الشبن

عند بنون ساكنة بدل الباء دون ألف وفتح الدال

> أد شي كرو بهمزتين مضمومة مسهلة مع الإدخال وإسكان الشين

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَشَرْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيِّ كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ اللَّ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿ اللَّهِ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ ـ ثُمَّ تَذَكَّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ لَنَاهَاذَا وَمَاكُنَّا لَهُ، مُقْرِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَعَلُواْ لَهُ, مِنْ عِبَادِهِ عَجُزُءً إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ثُبِينُ ﴿ إِنَّ أَمِ أَتَّخَذَ مِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُمُ بِٱلْمَـنِينَ ﴿ أَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَكُمُ ظَلَّ وَجَهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ ﴿ أَوَمَن يُنشِّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ١٠٠ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَكُ ٱلرَّحْمَينِ إِنَكَّأَ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَدَ تُهُمْ وَيُشَكُّونَ ﴿ أَنَّ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّمْنُ مَا عَبَدُنَهُمْ مَّالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ كِتَنْبًا مِّن قَبْلِهِ، فَهُم بِهِ، مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ إِنَّا وَجَدُنَّا عَابَآءَنَا عَلَىٰ أَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثُرُهِم مُّهُ مَدُّونَ

٤٩.





قل بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام

## جِينْكُورُ

إبدال الهمزة ياءً ثم نون مفتوحة بعدها ألف بدل التاء

سُقُفًا فتح السين وإسكان القاف مقلقلة الجزء للخمس الملعشيرون

المُوْلِغُ النَّجُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُوا لِللَّهُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُوا عِلَيْكُمْ عِلْكُ عِلْكُوا عِلَيْكُ عِلْكُوا عِلْكُوا عِلَيْكُ عِلْكُ عِلْكُوا عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عِلْمُ عَلَّا عِلْكُوا عِلْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عِلْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عِلْكُوا عِلْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عِلَيْكُوا عِلَيْكُوا عِلْكُوا عِلْكُوا عِلْكُوا عِلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عِلَيْكُوا عِلَيْكُوا عِلْمُ عَلَيْكُوا عِلْكُوا عِلَيْكُوا عِلْكُوا عِلَيْكُوا عِلَيْكُوا عِلْكُوا عِلْكُوا عِلَيْكُوا عِلْكُوا عِلْكُوا

بتكون ضم الكاف وحذف الهمزة

لما ابن وردان: تخفيف الميم

فَهُوَ إِسكان الهاء

جاءً انا زاد ألفاً بعد الهمزة - على التثنية -

فَبِيسَ إبدال الهمزة باء

تِهِمْ أَبُوْبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ فِينَ الْ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْيَن نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ,قَرِينٌ ﴿ ۚ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ نَّهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿٧٧﴾ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَعَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينَ ﴿٣ ۖ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ ۖ أَفَأَنتَ تُسْعِهُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم ثُمَنَقِمُونَ ﴿ اللَّهِ أَوْ نُرِيَّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم ثُمُّقْتَدِرُونَ ﴿ ثَا فَأَسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ثَنَّ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلَقَوْمِكَّ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ ثَا ۖ وَسَّكُلُ مَنْ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدُّأُرُسَلُنَا مُوسَىٰ بِاَيْدِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ، فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ أَنَّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَنِينَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذُنَّهُ بِٱلْعَذَابِلَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ كَا وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ أَن أَوْنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنَقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَرُ تَجَرِي مِن تَحْتِيَّ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ٥٠ أَمْ أَنَّا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَمَهِ يَنُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ اللهِ فَلَوَلَآ أَلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْ جَآءً مَعَهُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ مُقْتَرِنِينَ اللهُ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَا فَكَمَّا ءَاسَفُونَا أَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ 🐠 فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ ۞ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرِّيمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓا ءَأَلِهَتُنَا خَيْرُ أَمْرِ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْقَوْمٌ خَصِمُونَ ١٠٠٠ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِ لِلَّ (٥) وَلَوْ نَشَآءُ لِجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَتِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (١٠)

تحتى

21/1

فتح السين وزاد ألفاً بعدها

يَصُدُّونَ ضم الصاد

عالِهَتَنا تسهيل الهمزة الثانية

ورق ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن

قُوَّمُّ خُصِمُونَ اِ<sup>خِفاء</sup>

إسراويل تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر وَأُتَّبِعُونِ،

جِيتُكُمُورُ إبدال الهمزة

تَانِيهُمْوُ إبدال الهمزة ألفاً

يكعبادى إثبات الياء ساكنة وصلاً ووقفاً

تَا كُلُونَ إبدال الهمزة أنذا

وَ إِنَّهُ ۚ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتُرُتَ بِهَا وَأَتَّبِعُونَ هَٰذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ اللهُ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِكُ ۚ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينُ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِمُّ تُكُمُّ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلَّةِ فَٱنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمُ اللهُ فَأَخْتَلُفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ اللهِ مَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَهِذِ بَعْضُهُ مُ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ١٧ كَنِعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْوَمَ وَلَا أَنتُمْ تَعَنَّزَنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنا كَانُواْ مُسْلِمِينَ اللهُ ادْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُو تُحَبِّرُونَ ٧٠٠ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ يِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ اللَّهُ لَكُونَ فِيهَا فَكِكَهَ تُكْثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهِ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٠) وَمَاظَلَمَنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ ٱلظَّالِمِينَ وَنَادَوْاْ يَكُمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُم مَّنكِثُونَ ٧٧ لَقَدْ مُّنَّكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ ﴿ أَمْ أَبْرَمُوٓاْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١٧٠ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ بَلَي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُّ بُونَ ﴿ ۚ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمَنْبِدِينَ اللهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبّ ٱلْمَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ ١٨ ۗ فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ ٣٣﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ ۗ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنْهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( ﴾ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لِهِ، يَكرَبِّ إِنَّ هَـُٓ وُلَآءٍ قُومُ

إبدال الهمزة واواً روي كرون تعكمون لله أع لل مُسْا وَلَعْشُرُونَ



نَبْطُشُ

وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠٠ وَإِنِّي عُذْتُ برَق وَرَبّكُرُ أَن تَرْجُمُونِ ﴿ ۚ وَإِن لَمْ نُوِّمِنُواْ لِي فَأَعَنَزِلُونِ ﴿ ۗ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَنَوُلُآءِ قَوْمٌ تُجْرِمُونَ ١٠٠٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُ مُّتَبَعُونَ ٣٣ وَأَتُرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوًّا إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ ١١٠ كَ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونٍ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ١٠٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴿٧٧﴾ كَنَالِكَ وَأُوْرَثَنَهَا قُوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿١٨) فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ اللَّهِ وَلَقَدْ نَجَيْنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ **يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِ**ينِ ﴿٣ُ مِن فِرْعَوْ · إِنَّهُۥ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ۚ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآيِنَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيرِ ؟ انَّ هَنَوُلآء لَيَقُولُونَ اللَّهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَاٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ الْ اللَّهِ فَأْتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ أَهُمُ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَكُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ٧٧) وَمَا خُلُقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيْنَهُمَا لَيُعِبِينَ مَا خَلَقْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

فكهين حذف الألف

إسراهيل تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

> فَاتُواُ إبدال الهمزة ألفاً

الم أُو المُ أَلِينَ مُنْ الْمُلْعَثْمُ وْنَ

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَنَّتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ أَنَّ مُومَ لَا يُغْنَى مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ طَعَامُ ٱلْأَثِيدِ اللَّهُ كَالْمُهُل يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ (6) كَعْلَى ٱلْحَمِيمِ (أَنَّ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ شُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (١٠) ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّ هَلَا مَاكُنتُم بِهِ عَتَمْتُرُونَ اللهُ المُتَقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ اللهِ عَنَاتِ وَعُيُونِ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينٍ ١٠٠ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكُهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَكِّ وَوَقَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥) فَضَلًا مِّن زَيِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرِّنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرَّتَقِبُونَ ﴿ ٥٠

شِيْنَ وَلَهِ عَالِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

مِ ﴿ أَنْ تَمْزِيلُ ٱلْكِئَنِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ۚ إِنَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۖ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ۚ وَأَخْلِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَآءِ مِن يِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْمِرِيفِ ٱلرِّيكِجِ ءَايَنتُ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ ۚ تِلْكَ ءَايِنتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّي فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَكِهِ مِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَنْهِمٍ ﴿ يَسْمَعُ ءَايَكِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَرْ يَسْمَعْهَ أَفَبَيْرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم اللهِ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَنِنَا شَيَّئًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَئِيكَ لَمُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ اللَّهِ مِن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغُنِي عَنْهُم مَّا كُسَبُوا شَيْعًا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 🕦 هَٰذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ ٱللَّهُ اللَّهُ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ } وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَسَخَرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حم السكت على كل حرف كة إمارة

لِّلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واوأ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

> مرم **هُزُوًّا** إبدال الواو

أليم تنوين كسر بدل تنوين الضم



المُنِيَّةُ الْمِيْسُ الْمُلْعِنْشِينِ اللهِ الْمُنْسِلُ الْمِيْسُ الْمُلْعِنْشِينِ اللَّهِ الْمُنْسُلُ الْمِنْسُ الْمُلْعِنْشِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّلْمِيلَّالِي الللَّمِيلِي الللَّهِ الللَّهِ

لِيُجْزَئ ياء مضمومة وفتح الزاي وألف بعدها

إِسْرَآ ويلَ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصد

سُوآهُ"

قُلِ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْ قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ثَالُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْماً ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ مِلَ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا ابَيْنَهُمْ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ ٧٧) ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَائَتَّبِعْ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيِّئًا ۚ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَآ ءُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَنذَا بَصَنَّيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ الله عَمَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا أَلَهُ مِنْ اللَّهُ مُ كَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَعَكُمُونَ ١١٠ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ

قَالُوا

أشأ

أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ وَهُونُهُ وَأَصَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ ، غِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكِّرُونَ اللُّ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُمْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَا لَكُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠٠ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ أَنْتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُدْ صَلِدِقِينَ ﴿ فَا لَلَّهُ يُحَيِّيكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يَجَمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَا رَبِّي فِيهِ وَلِيُكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٠) وَبِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَبَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ (٧) وَتَرَىٰكُلَ أُمَّةِ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِئْبَهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنْهُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ هَلِذَا كِنَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنِّ فَيُدَّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَرْ تَكُنَّ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ اللهِ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِهَا قُلْتُم مَّانَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا خَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٠﴾

0 . 1

وَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَبَدَاهُمُ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِهِ يَسْتَهْزِءُوكَ (٣٣) وَقِيلَ ٱلْيُوْمَ نَنسَنكُمْ كُمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يُوْمِكُمْ هَنذَا وَمَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُو مِن نَصِرِينَ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكُو بِأَنَّكُو النَّخَذَيْحُ ءَاينتِ اللَّهِ هُزُوا وَغَرَّتْكُو ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنيَّأَ فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْنَعْنَبُونَ 🐨 فَلِلَّهِ ٱلْخَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ ۖ وَلَهُ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ المُحْقَافِينَ الْمُحْقَافِينَ الْمُحْقَافِينَ الْمُحْقَافِينَ الْمُحْقَافِينَ الْمُحْقَافِينَ الْمُحْقَافِينَ \_ مِلْلَهُ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ حم ﴿ أَنْ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ أَنَّ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ ثُمَسَعَّىٰۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ مُغْرِضُونَ اللَّ قُلْ أَرْءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتُّ ٱنْلُونِي بِكِتَكِ مِن قَبْلِ هَلْذَا أَوْ أَثْكَرَةٍ مِنْ عِلْمِإِن كُنتُمُ صَلِدِقِينَ اللهِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن ألسكوات لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مِعَنفِلُونَ الْ

7 . 0

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ هُمُ أَعَدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِبنَ ۗ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلَاً سِحْرُّ مُّبِينُ ﴿ ۚ ﴾ أَمَ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْكُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُكُ. فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيِّئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَيْ بِهِ عَسَهِيذًا بِيَنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْمَا كُنْتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدۡرِى مَايُفُعَلُ بِى وَلَابِكُرۡ ۚ إِنْ أَنِّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَآ أَ<mark>نَاْ</mark> إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ ۗ ثُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِٱللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ-وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَى مِثْلِهِ - فَامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَنَدَآ إِفْكُ قَدِيثُرُ اللَّهِ وَمِن قَبَلِهِ عَكِنْبُ مُوسَىِّ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنْبُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسْنِدُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَيُشْرَئِ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنًا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْ زَنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه ُوْلَيَهِكَ أَصِّحَابُ ٱلْجِنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ الْأَ

وهو

أرانيتموكو تسهيل الهمزة الثانية

إِسْرَة ويلُ تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

> **ِلْثُنذِرَ** بالناء بدل الياء

حسنا دون همزة وضم الحاء وإسكان السين دون ألف بعدها

كُنْفَبَّلُ إبدال النون ياءً مضمومة

أحسن النون

ويُنْجَاوِزُ إبدال النون باء مضمومة

أَتِعِدَ إِنفِيَ

ولنوفيهم و بالنون بدل

عادهبتم و زاد همزة استفهام وسهل الثانية مع الإدخال

زَّبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشَّكُمْ يَعْمَتُكَ ٱلَّتِي عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالدَّىَّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَ ذُرِّيَّتَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (١٠٠٠) أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوِزُ عَن سَيَّاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ بُوعَدُونَ اللَّ وَٱلَّذِي قَالَ لَّكُمَّا أَتِعَدَ إِننِيَّ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَتُّى فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَاطِيرُٱ لْأُوَّلِينَ ١٠٠٠ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجْزُونَ عَذَابَ



ورقی نظ المهنزی دری دری دری

وَمِن مَلْفِهِ ۽ اخفاء

> ا الياء فتح الياء

أجيتنا إبدال الهمزة ياء

لِتافِكنا إبدال الهمزة ألفاً

> فَائِناً إبدال الهمزة ألفاً

وَلَكِكِنِيَ فتح الياء

> تركى تاء مفتوحة بدل الياء

مُسْكِنَهُمُ و فتع النون يُسْتَهُزُونَ فصر الناء

> وحذف الهمزة

الله المحقق المناع

لِلْمُ عُلِينًا مُولَ الْعِنْدُ فِينَ لِلْمُ الْعِنْدُ وَلَا عِنْدُ فَالْعِنْدُ فِي فَالْعِنْدُ فِلْ فَالْعِنْدُ فَالْعِنْدُ فِلْ فَالْعِنْدُ فَالْعِنْدُ فَالْعِنْدُ فَالْعِنْدُ فِلْ فَالْعِنْدُ فَالْعِنْدُ فَالْعِنْدُ فَالْعِنْدُ فَالْعِنْدُ فِلْ فَالْعِنْدُ فِلْ فَالْعِنْدُ فِلْ فَالْعِنْدُ وَالْعِنْدُ وَالْعِنْدُ فِلْ فَالْعِنْدُ وَالْعِنْدُ ولِنْ فَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ لَلْعِلْمُ لَلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ وَلِي لَلْعِلْمُ عَلَيْعِنْ وَلِنْ فِلْ فَالْعِلْمُ وَلِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لَلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْم

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونِ ۖ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّ حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُوآ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْاْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَنْقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًالِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّي وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيم الله يَنقُومَنَا آجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِي اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَأَوْلِيَا ۚ أُوْلَيْكَ أُولَيْكِ فِي ضَكَالِ مُّبِينِ (٣) أَوَلَمْ يَرَوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَىٰ بَكَيْ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٣٣﴾ وَنَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لُنَّارِ أَلَيْسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّيُّ قَالُواْ بَلَيْ وَرَبِّنا ۚ قَالَ فَ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ ۚ ۚ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَأُ وُلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَغَجِل لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَيْرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓ إَلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَلَكُ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ

أَوْلِيَاءُ أُولَيِكَ سهيل الهمزة الثانية

وألله آلتهما الرح ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَلُهُمْ ١٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِوهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّهِ مَكَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْكُمْ الْ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱبَّعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن زَّمَّهُمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثُلُهُمْ ﴿ ۚ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرَّفَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الْوَبَّاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآ اَحَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارِهَا أَذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَنْصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِين لِّيَبْلُوَاْ بِعَضَكُم بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللَّهُ سَيَهْ دِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمُ ٥ وَكُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَا مَكُو ۗ ٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَصَلُّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ فَإِلَّكَ بِأَنَّهُمْ كُرهُواْ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ اللَّهُ ﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمَّ ذَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ لَامَوْلَىٰ لَهُمْ اللَّ

وهو سكان الهاء

فَنكُواُ فتح القاف والتاء وألف سنهما



وَكَا كُلُونَ تَاكُلُ إبدال الهمزة الفا

إبدال الهمزة ألفاً والياء همزة مكسورة ثم

والياء همره مكسورة ثم تسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

مَّآءِ غَيْرِ

مِن خَمْرِ إخفاء

تَانِيهُمُ و

جَآءَ أَشْرَاطُهَا المددة

وَلِلْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنَاتِ

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جَنَّاتِ تَجَرِي مِن نَهُذَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَتَمَنَّعُونَ وَمَإْ كُلُونَ كَمَا يَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّارُمَثُوٰى لَمُمْ اللَّ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ ٱشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١٣١ ۗ أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن زَيْدِ كُمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوَءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُوَ الْهُوَآءَ هُمُ ﴿ ١٠ مَّ مَثُلُ لِحُنَّةٍ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا ٱنْهَرُ مِن مَّايٍ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَزُ مِن لَّهَنِ لَّمَ يَنَعَيَّرٌ طَعَمُهُ، وَأَنْهَٰزُرٌ مِّنْخَرِ لَّذَّةٍ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهَٰزُرُمِّنْ عَسَلِمُصَفَّي وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ ثُمِّن رَّبِّهُمْ كُمَنْ هُوَخَٰلِكُ فِلُلَّارِ وَشُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُرٌ ١٠٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوۤاْ ٱهۡوَآءَهُو ۚ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَىٰهُمْ تَقَوَىٰهُمْ (٧٧) فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّ هُمْمَ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنِهُمْ اللَّ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنَّا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُونِكُرْ

شِيْ كَالْكُ الْمِينَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزَّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنزِلَتَ سُورَةٌ تُحَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَىٰ لَهُمْ الله عَدُّ وَقُولُ مَعْ رُوفُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهِ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ اللهُ أُولَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴿ اللَّهِ الْفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَفَا لُهَآ ﴿ إِنَّ الَّذِينِ الرَّبَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لِ ٱلشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّاهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرَهُواْ مَانَزَّاكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمِّرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارُهُمْ الله فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَتَمِكَةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَآأَسَخُطُ اللَّهُ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَالْحَبَطُ أَعْمَالُهُمْ (١٠) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهُ

أُسْرارهُمُوُو همزة مفتوحة

وَلُونَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ ف لَحْن ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلُكُمْ ﴿ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورُ وَالصَّدِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُورْ (١٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمْمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِيطُ أَعْمَلَهُمْ (٣) ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَكِا نُبْطِلُوٓاْ أَعْمَلَكُورُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُ إِنَّ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلُونَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُو أَعْمَلَكُمْ اللَّهِ إِنَّا إِنَّا مَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ نُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمُ أَمْوَلَكُمُ اللَّهِ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَنَكُمْ اللَّهِ هَاأَنتُمْ هَاوُلاَّءِ تُدْعَوْنَ لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَنْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفَسِيهِ وَاللَّهُ ٱلْغَنيُّ وَأَنتُكُو ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم اللَّهُ

تومِنوا إبدال الهمزة واواً

يُوتِكُمُرُو إبدال الهمزة واواً

هَا التَّمُودِ تسهيل الهمزة

قُوْمًا غَيْرَكُمُ اخفاء



المومنين إبدال الهمزة (الموضعين) والمومنت والمومنت إبدال الهمزة

لِّتُومِنُواُ إبدال الهمزة واواً عَلَيْهِ

فسنوييه بالنون بدل الياء وإبدال

وَالْمُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

يومن أبدال الهمزة واوأ

لتَاخُدُوهَا إبدال الهمزة ألفاً

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَا يِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن تَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (اللَّهُ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَبِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا اللهِ وَمَن لَّمْ نُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا ﴿٣﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحيمًا ﴿ اللَّهُ سَكَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَعْ انِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونِ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْـ لُ فَسَيَقُولُونَ بَلِّ تَحْسُدُونَنَأْ بَلِّ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أَوْلِي بَاسٍ شَدِيدٍ نُقَانِلُونَهُمْ أَوْ نُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ بُؤْنِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَانًا وَإِن تَنَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدُخِلَهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللَّ وَمَغَانِمُ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَ أُوكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ عَ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللهُ وَأُخْرَىٰ لَمُ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٠ وَلَوْقَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّوُا ٱلْأَدْبُكَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُ ال

باس إبدال الهمزة ألفاً

يُوتِكُمُ إبدال الهمزة واوأ

€€€€€

نُدُخِلُهُ بالنون بدل الياء

مر بر مر المعلق المول المياء المياء

أَلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً

يَاخُذُونَهَا تَاخُذُونَهَا إبدال الهمزة الفا

لِّلُمُومِنِينَ إبدال الهمزة واواً وهو

تَطُوهُمُو حذف الهمزة

المومنين إبدال الهمزة واوأ

الرُّيًا إبدال الهمزة واواً ثم قلبها ياءً ثم إدغامها في الناء

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (1) هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِٱلْحَرَامِ وَٱلْهَذَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهٌ مُّوْمِنَتُ لَّدْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُ مِمَّعَرَّةٌ إِعَيْرِ عِلْمِ لَيُذْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهليَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوٓاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَاْ وَكَابَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا 🕥 لَّقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحَافَرِيبًا ﴿٧٧﴾ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِ

تُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا أَءْعَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَا أَبَيْنَهُ تَرَبْهُمْ زُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرَضُونَا ۖ سِيمَا هُمْ فِي وُجُوهِ هِ مِنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَيَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْكَهُ وَفَازَرُهُ وَالسَّتَغَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ - يُعَجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا السَّ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ يَاأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَالْقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصْوَتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجَهُرُواْلَهُ, بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُهْ لَا تَشْعُرُونَ ٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُورَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوجُهُ لِلنَّقُوكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجَرُّ عَظِيمٌ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ الْ



الحجرات فتع الجيم

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى غَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَٱللَّهُ عَفُوهُ رَّحِيتُ ۗ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَآءَ كُرُ فَاسِقُ إِنْبَإِ فَسَبَيَّنُوٓٱ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿ وَأَعْلَمُواْأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكِثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَيْتُمُ وَلَنَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُرُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَٰ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ٧ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيثُرْحَكِيثُ ۗ ۞ وَإِن طَآبِفُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصِّلِحُواْ بِيِّنَهُمَّا فَإِنْ بِغَتْ إِحْدَنِهُمَا عَلَى ٱلْأُخُرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأُصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدُلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ا إِنَّمَا ٱلْمُوِّمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُواْ بِينَ أَخُوَيْكُمْ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُوْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّا يُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآةٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنَّهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِنُسَ ٱلِإَسَّمُ الْفُسُوقُ بَعَدَا لِإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَيَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ

**ٱلْمُومِنِينَ** إبدال الهمزة واواً

تَفِيَّءَ إلَىٰ

تسهيل الهمزة الثانية

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

بيس إبدال الهمزة ياءً

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظِّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظِّنِّ إِنْدُ وَلَا تَحَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيُّ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكَر وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللهُ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِنَ قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمَّ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, لَا يَلِتَكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْبِكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ أَتُّكِلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمُ (اللهِ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسَلَمُوا قُلُ لَا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ١٧ ﴾ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

ياكُلَ إبدال الهمزة

مُتِتًا تشدید الیاء وکسرها

(8) (4) (4) (4) (7) (4) (7)

عليم عليم حبير خبير

تُومِنُواُ إبدال الهمزة واواً

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً يُوَالِينَا إِن الْعِيْدُ مِن الْعِيْدُ مِنْ الْعِيْدُ مِن الْعِيْدُ مِن الْعِيْدِ مِن الْعِيْدِ مِن الْعِيْدِيْدِ مِن الْعِيْدُ مِن الْعِيْدُ مِن الْعِيْدُ مِن الْعِيْدِ مِن الْعِيْدُ مِن الْعِيْدُ مِن الْعِيْدِ مِن الْعِيْدِ مِن الْعِيْدُ مِن الْعِيْدُ مِن الْعِيْدُ مِن الْعِيْدُ مِن الْعِيْدُ مِنْ الْعِيْدُ مِنْ الْعِيْدُ مِن الْعِيْدُ مِن الْعِيْدُ مِن الْعِيْدُ مِن الْعِيْدُ مِنْ الْعِيْمِ الْعِيْدِ مِنْ الْعِيْمِ الْعِيْمِ الْعِيْمِ الْعِيْمِ الْعِيْمِ الْعِيْمِ الْعِيْمِ الْعِيْمِ

ر السكت على حرف القاف سكتة لطيفة وصلاً

أُ•دُا تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

مُتنا ضم الميم

میستا تشدید الیاء مکسوره

مِّن خَلْقِ اخفاء

فرُونَ هَاذَا شَيْءُ عَجِيبُ أَن أَا عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَجْعُ بِعِيدُ (٣) قَدْعِلْمَنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمٌّ وَعِندَنَا كِنَابٌ حَفِيْظُ الْ اللَّهُ بَلُ كَذَّبُوا بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَّرِيجٍ الله الله الله السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهُ وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ١ وَأَلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَافِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ٧ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ ( ﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبِكرًكًا فَأَنْكِتْ نَابِدِ عَنَّاتِ اللُّهُ وَٱلنَّخُلَ بَاسِقَاتِ لَمَّاطُلُعٌ نَضِيدٌ ﴿ ادِوأَحْيِيْنَابِهِۦبَلَدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿(١١) كُذَّا لَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرِّسِ وَثَمُودُ ﴿ اللَّهِ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِجْ بُٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ نُبَيِّعٍ كُلُّ كُذَّبَ

وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلَّإِنسَكَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ ۖ وَنَحْنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلُ ٱلْوَرِيدِ ﴿ ١٦﴾ إِذْ يَنْلُقُلُ ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ ٧٧) مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ ﴿ وَجَأَءَتْ سَكُرُهُ ۗ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ ١١ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورَّ ذَٰلِكَ نَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (اللهِ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ (اللهُ لَقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَلْذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكِ ٱلْيَوْمَ حَدِي**دُ** (\*) وَقَالَ قَرِينُهُ مَهَٰذَا مَالَدَىَّ عَتِيدُ ﴿ \* ثَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَكُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ( اللَّهُ مَّنَّاعِ لِللَّحَيْرِ مُعْمَدِ مُّرِيبٍ ( اللَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُ ا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿ ۖ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَاۤ أَطْعَيْتُهُ و وَلَكِكِن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ إِنَّ قَالَ لَا تَخَنَّصِمُواْلَدَيُّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ﴿ كَا مَا يُبَدِّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآ أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ ٢٠ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أُمْتَكُلُّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (٣) وَأُزِّلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ اً" مَنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِيبِ (٣٣) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَكِ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ اللَّهُ لَهُمُ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ وَا



اُمتلات ابدال الهمزة مَّن خَشِي اخفاء مُّنيبٍ اُدُ خُلُوهُ لِلْمُ عُلِّلَتِهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلَّالُ مِنْ الْمُعِلَّالُ الْمُعِلَّالُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَلَ

وهو

وَإِدْبُكُرُ كسر الهمزة

المنادِه بالياء وصلاً

تَشَقَقُ

ه ه کر پسرگ ضم السین



يُوفَكُ إبدال الهمزة واواً

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ ﴾ إِنَّكُو لَفِي قُولِ تَحْنَلِفِ ﴿ ٨ ﴾ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ اللَّهُ فَيْلَ ٱلْخَرَّصُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سِسَاهُونَ اللَّهُ يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ اللَّا ذُوقُواْ فِنْنَتَكُورُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ، تَسْتَعْجِلُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ الْالْ) ءَاخِذِينَ مَا ءَانَـٰهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِي<del>نَ</del> الله كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْ جَعُونَ اللهُ وَبِاْ لَأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٠) وَفِي آمُوزِلِهِمْ حَتُّ لِّلسَّاآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ (١٠) وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنتُ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿ ۚ وَفِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا مِنْ السَّمَاءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ١٠٠ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ مِثْلَ مَآ أَنَّكُمْ لَنطِقُونَ السَّ هَلَ أَنَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ السَّ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَا لُواْ سَلَما قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ١٠٠ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَ فَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ (أَنَّ فَقَرَّبُهُ وَ إِلَيْهُمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٧٧) فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّـ رُوهُ بِغُلَيمِ عَلِيمٍ اللهُ عَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

تَا كُلُونَ إبدال الهمزة ألفاً



**اُلُمُومِنِينَ** إبدال الهمزة واواً

وهو السكان الهاء

شَىءِ خَلَفْناً اخفاء

لَذَّكُرُونَ تشديد الذال

﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُو أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ۖ قَالُواۤ إِنَّاۤ أَرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوْمِ تُجْرِمِينَ (٣) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ (٣) مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ " كَا فَأَخْرَجْنَامَنَ كَانَ فَهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ " فَمَا وَجَدْنَا فِهَا غَيْرَبَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَكُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَكِنِ مُّبِينِ ﴿ ٢٨ ﴾ فَتُولُّ بِرُكْنِهِ ـ وَقَالَ سَحِرٌ أَوْ مِحَنُونٌ ﴿ ٢٧ ۗ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُۥ فَنَبَذُنَهُمْ فِ ٱلْمَعِ وَهُو مُلِيمٌ اللهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللَّهُ مَالَذَرُمِن شَيْءٍ أَلَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ اللَّهُ وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ اللَّهِ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبَّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاحِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ النَّ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُنْكَصِرِينَ ﴿ فَ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَنسِقِينَ ﴿ إِنَّ وَٱلسَّمَاءَ بَنْيَنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ إِنَّا وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَنْ هِدُونَ ﴿ إِنَّ كُومِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُّرُونَ ﴿ فَا فَفِرُّواْ إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ ا وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخَرَ ۗ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۗ



المومنين إبدال الهمزة



إبدال الهمزة واواً

فُلْكَاتُهُ أ

وفتح القاف

يَصْعَفُونَ فتع الياء





**وُهُوُ** 

مَاكُذَّبَ تشدید الذال

**الْمَاوكي** إبدال الهمزة ألفاً

أَفَرَأَيْتُمُ

تسهيل الهمزة الثانية

يكاذكن إبدال الهمزة ألفاً

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتَهَكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنْثَىٰ ﴿٧٠﴾ وَمَا لَكُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيِّعًا ( الله عَلَ عَلَ عَن مَن تَولَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُردُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ أَا خَالِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ آنَ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسَّنَى اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ إِنَّ رَبِّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَأَكُمُ مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعَامُ بِمَنِ ٱتَّقَيَّ إِنَّ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى اللَّهِ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ المَّا الْعِندَهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرَى اللهِ اللهِ الْمُ يُنْبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ اللهُ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى اللهُ اللَّهُ وَزُرَأُ وَإِزِرَةٌ وِزْرَأُخْرَىٰ اللهِ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى اللهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَىٰ ﴿ ثُنَّ أَمُمَّ يُجْزَلُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأَوْفَى ﴿ ثَالَّ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنَّهَىٰ اللهُ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴿ ٢٤ ۖ وَأَنَّهُ هُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿ ٤٤ ۖ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

وهو

أَفْرانِيْتُ تسهيل الهمزة الثانية

فَهُوَ الهاء

بنتا إبدال الهمزة الفأ عادًا الأولى عاداً في لام الأولى مع نقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها وحذف

وثموداً تنوين الدال

**وَٱلْمُولَفِكَةُ** إبدال الهمزة واواً

> میخیکاغ عند حنص

میستفر میستفر تنوین کسر

الداع م بالياء وصلاً وَأَنَّهُ مَنْكُوا لَزَّوْجَيْنِ ٱلذِّكْرِ وَٱلْأَنثَىٰ ﴿ وَالْأَنثَىٰ ﴿ وَالَّهِ مِنْظُفَةٍ إِذَاتُهُ فَيَ ﴿ وَأَلَّا عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ كُ وَأَنَّهُ مُهُوَ أَغَنَّىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿ كُ وَأَنَّهُ مُهُوَرَبُ ٱلشِّعْرَىٰ (٩٩) وَأَنَّهُۥ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ (٥٠) وَثُمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ ٓ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمَّ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿ ۗ وَٱلْمُؤْلَفِ أَهُوي (٣٠) فَعَشَّىٰهَامَاعَشَّىٰ (١٠) فَبَأَيَّءَالَآءِ رَبِّكَ نَتَمَارَىٰ (٥٠) هَذَانَذِيرٌ مِنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولِيَ ﴿ أَنْ إِنَّ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ﴿ اللَّهِ لَيْسَ لَهَامِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ ﴿ ١٠ اَ فَيَنَ هَلَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ ١٠ وَتَضْحَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ اللَّهِ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ اللَّهِ فَأَسْجُدُواُ لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا اللَّهِ اللَّهِ مِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَـمَرُ ﴿ ۚ وَإِن يَرَوُاءَايَةُ يُعْرِضُواْ وَنَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمَّ ۗ ۞ وَكَذَّبُواْ وَأَتَّبَعُواْ أَهُواْءَهُمَ لُّ أَمْرِ مُّسْتَقِرٌّ ﴿ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءِ حُمَةُ كِلِغَةُ فَمَا تُغُن ٱلنَّذُرُ

هُمُ يَوْمَ يَدُعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ۞





الدَّاع م

فَفُنَّحْنَا

أر لُقِي تسهيل الهمزة الثانية مع

أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ النِّنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تَحْضَرٌ (١٨) فَنَادُوْا صَابِ اَطَىٰفَعُرَ ﴿ أَنَّ فَكُيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ أَنَّا أَرْسَلْنَاعَلَهُمْ صَيْحَةُ وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيعِ ٱلْمُحْنَظِرِ ١٠٠ وَلَقَدْ يَسَرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَمِن مُّدَّكِرِ ﴿ ثَلَّ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّذُرِ ﴿ ثَلَى إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ نَجَيْنَاهُم بِسَحَرِ اللَّ يَعْمَدُ مِنْ عِندِنَا كَذَٰ لِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴿ ٥٣ ۗ وَلَقَدُ أَنْذَرَهُم بِظْشَ تَنَا فَتَمَارَوُاْ بِٱلنُّذُرِ ﴿ وَلَقَدْ زَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ۦ فَطَمَسْنَاۤ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ (٧٧) وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ (٢٨) فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ ٣٠ ۗ وَلَقَدْ يَسَرِّنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَ مِن مُذَّكِرٍ ٤ ﴾ وَلَقَدْ جَاءَءَ الَّ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ١ كُذَّبُواْ بِحَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمُ لَخْذَعَ بِيزِ مُّقْنَدِدِ ﴿ اللَّهُ أَكُفَّا رُكُوْخَيْرٌ مِنْ أُوْلَتِيكُو أَمْلِكُمْ بَرَاءَةٌ ۖ فِي ٱلزَّبُرِ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُّنْكَصِرٌ ﴿ اللَّهُ سَيْهُ زَمُ ٱلْجَمَعُ وَنُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ﴿ فَ كَا بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ١٧٤ يَوْمَ يُسْتَحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمُ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ الْكُنَّ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ الْكُنَّ

جَاءَ • الَ تسهيل الهمزة الثانية

شَیْءِ خَلَقْنَهُ اِخفاء





م م یخرج ضم الیاء وفتح الراء

اللولو اللولو ابدال الهمزة الأولى واواً

**شُانِ** إبدال الهمزة ألفاً

رَبُ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ﴿٧٧﴾ فَيأَيَّءَ الْآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ مرَجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ أَبَيْنَهُ مَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ فَالْمِ عَالَآ عَالَآ رَيَّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١) يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاتُ (١) فِيأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿٣﴾ وَلَهُ ٱلْجُوَارِٱلْمُنْشَّاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعَلَىم اللهِ عَلَيَّ عَالِآء رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ كُلُّمَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللَّهِ وَيَبْغَى وَجُّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ٧٧ فَبِأَيَّ ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢) يَسْتَلُهُ مِن فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُو فِي شَأْنِ (١) فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السَّ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ السَّ فَبَأَيّ ءَالَآهِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ يَمَعْشَرَا لِحْنَ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَائنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَين ﴿ إِنَّ الْهِ أَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ كُمُ اللَّهُ مُلْكَكُمًا شُوَاظُ مِّن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ اللَّهِ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهُ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ (٣٧) فَبِأَيّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٧) فَيُوْمَبِذٍ لَّا يُسْتَلُعَنُ ذَنْبِهِ = إِنْ وَلَاجَانٌ ﴿ أَنَّ فِيَأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿

فيوخذُ إبدال الهمزة واوأ

> وَلِمَن خَافَ

مُتَّكِينَ حذف الهمزة

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ إِنَّ فِيأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ هَذهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانٍ لا اللهِ وَالا وَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ( الله عَلَى مَقَامَ رَبِهِ عَنَانِ ( الله عَلَا مَ رَبِّهُ عَلَا الله عَلَيْ مَا لَكُذِبانِ (٧) ذَوَاتَٱأَفْنَانِ (١٩) فَيَأْيَءَ الآهِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (١٩) فيهمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (٥) فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ (٥) فِيهِمَا مِنكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿°٥٠﴾ فَبَأَيَّءَا لَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٥﴾ مُتَكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَثْرُقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانِ (٥٠) فَبَأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمًا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَهُ فِهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ١٠ فَهِ أَيّ ءَا لَآءِ رَبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٧٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ ﴿ فَإِلَّيْ مَا لَكَهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ فَا هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ﴿ فَإِلَّا وَإِلَّا وَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ وَمِن دُونِهِ مَا جَنَّنَانِ اللهُ فَيِأْيَءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدُهَاَمَّتَانِ اللهُ فَبِأَيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ١٠٠ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ ١ ﴾ فَبَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ١٠

مَافَكِكُهَ َّدُوَخُلُّ وَرُمَّانُ ﴿ ﴿ ۚ فِيأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۗ فيهنَّ خَيْرَتُّ حِسَانٌ ﴿ فَإِلَّى ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ ﴿ فَإِنَّا فِبَأَيِّ ءَالْآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَوۡ يَطۡحِتۡهُنَّ إِنسُ قَبۡلَهُمۡ وَلَاجَآنُّ ﴿ ۖ فَإِلَٰى عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٠) مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (٧٠) فَبِأَيّ ءَالآءِرَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ ﴿ نَبُرَكَ أَسْمُ رَيِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ ﴿ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ۚ لَيْسَ لِوَقَعِنَهَا كَاذِبَةُ ﴿ ۚ كَا خَافِضَةُ رَّا فِعَةٌ ٧٣ إِذَارُجَّتِٱلْأَرْضُ رَجًّا ١٤ وَيُسَّتِ ٱلْحِبَالُ بَسًّا ١٠٠ فَكَانَتَ هَبَاءَ مُنْبَثًا ١٠ وَكُنتُم أَزُورَجًا تُلَثَةً ١٠ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ( ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْمُشْعَمَةِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْمَشْعَمَةِ ( ) وَٱلسَّنِيقُونَ ٱلسَّنِيقُونَ ( ) أُوْلِيَكَ ٱلْمُقَرِّيُونَ ( اللهِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١١) ثُلَّةُ ثُمِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ (١١) وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ اللهُ عَلَىٰ شُرُرِمَّوْضُونَةٍ (١٠) مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَدِيلِينَ (١١)

اسكان الواو

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ تُحَلُّدُونَ ﴿٧٧﴾ بِأَ كُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينِ اللهُ وَكُورِ طَيْرِ قِمَا يَشْتَهُونَ (١١) وَحُورٌ عِينٌ (١١) كَأَمْنُ لِٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (٣٣) جَزَاءَ إِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٤٣) لَايسَمَعُونَ فِهَالْغُوَّا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿ ثَا إِلَّا قِيلًا سَلَعًا سَلَعًا ﴿ ثَا وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَاۤ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ ٧٣) فِيسِدْرِ تَغَضُودٍ ١٨) وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ١١) وَظِلِّ مَمَدُودٍ تَ وَمَآءِمَّسُكُوبِ اللَّهِ وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ اللَّهُ لَكُمُقُطُوعَةٍ وَلَا مَنُوعَةِ ﴿ ٣٣ ﴾ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةٍ ﴿ ٣ ﴾ إِنَّا أَنشأَنهُنَّ إِنشَاءً ﴿ ٣٠ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ ۚ كُنَّا أَتْرَابًا ﴿ ۗ لِأَضْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ ثُلَّا أُنَّا مِن اللَّهُ مُنَّا لَلْ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ إِنَّ كُونُكُ أَيُّ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ ۖ وَأَصْعَابُ ٱلشِّمَالِ مَٱأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ (أَنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (أَنَّ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (أَنَّ لَا بَارِدٍ وَلَا كُرِيمٍ النَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ ﴿ فَ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ أَنَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ أَوْءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَنتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ﴿ ٥٠٠

فَالُونَ حذف الهمزة وضم اللام

أفرأيتم تسهيل الهمزة الثانية (كل المواضع)

م انتم و تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال (كل المواضع)

تَذَكَرُونَ تشدید الذال الشاتمو إبدال الهمزة

المُنشُونَ ابن جماز: حذف الهمزة وضم الشين

اَلْمُنشُونَ ابن وردان : وجهان ۱. کابن جماز ۲. کحفص

فَالِحُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ قَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَا فَشَارِبُونَ · هَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ ٥٠ اَغَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُوَلَا الله المُورَة يَتُمُ مَّا تُمْنُونَ الله عَلَيْتُ مَّ الْقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ نَحَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوفِينَ ﴿ عَلَىٰ أَن تُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِءَكُمْ فِمَا لَاتَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَقَدُ عَلِمْتُكُو ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلُولَا تَذَكَّرُونَ اللَّ ٱفْرَءَيْتُم مَّا تَحَرُّنُونَ اللهُ عَأَنتُ مَزَرَعُونَهُ وَأَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ اللهِ لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ لَكُمَا فَظُلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ١٠٠ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١١٠ بَلِّ نَحُنُ بَحْرُومُونَ ٧٧) أَفَرَءَ مَثُمُ الْمَاءَ ٱلَّذِي تَشَرَبُونَ ﴿ ١٧ ٤ ءَأَنَتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ ۚ لَوَ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوَ لَا تَشَكُرُونَ أَفَرَءَ يَتُكُو ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ٧٧ ءَأَنتُوۤ أَنشَأَتُمُ شَجَرَتُهَآ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَتَاعًا لِّلْمُقُوينَ سُمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ (١٧) ﴿ مَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ٧٠٠ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ



**هُوَ** إسكان الهاء

وهو إسكان الهاء (كل المواضع) وهو

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُوبِ (١٠) ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرٌ كَبيرٌ ﴿ وَمَا لَكُرُ لَا نُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُرُ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُمْ إِن كُنْهُم مُؤْمِنِينَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۗ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُرْ لَرَءُونٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَائِلَ أَوْلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ، لَهُ, وَلَهُۥ أَجْرٌ كُرِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّ

نُومِنُونَ لِنُومِنُواً مُومِنِينَ مُومِنِينَ ابدال الهدزة واواً

فيضعفه

دون ألف وتشديد العين وضم الفاء

نَنْتِ يَسْعَىٰ نُوْرُهُم بَأْنَ أَيْدِيم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأْ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنَيِسُ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ لَّهُ مَابُ بَاطِئُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّا يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِنَّكُمْ فَنَنتُدُ أَنفُسَكُمْ وَتَربَقَتُمْ أُو وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أُمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِذْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَبِشِّسَ ٱلْمَصِيرُ ا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن تَخَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُو بَهُمَّ ٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحَيِّى ٱلْأَرْضَ بَعْ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَىتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قُرْضًا حَسَنًا يُضِعَفُ

ورق الألد ويدون ال

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٓ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصِّيدِيقُونَ وَٱلشَّهَدَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمَّ وَالَّذِيبَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَاينتِنَا أَوْلَيْهَكَ أَصْحَابُ ٱلجَيحِيمِ (١٠) ٱعْلَمُوٓا أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُّ وَلَهُوٌّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بِيَنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَلَّهِ كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوَنُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْخُرُورِ الْ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُۦ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (١٠) مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَب مِّن قَبِّل أَن نَّبَرُأُهَ أَ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ لِكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَا تَنَكُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورِ (٣) ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (1)

م يوتيم إبدال الهمزة واوأ

تَاسُوًا إبدال الهمزة ألفاً

و يامرون إبدال الهمزة ألفاً

اللَّهَ الْغَنِيُّ بدون (هُو)

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنَا وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِي بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنكفِعُ لِلنَّاسِ وَليَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنضُرُهُ. وَرُسُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ١٠٠ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّتَتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (٢) ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَعَ وَءَاتَيْنَـُهُ ٱلْإِنْجِيـلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَاكَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَكِيقُونَ (٧) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ، وَيَجْعَل لَّكُمُ نُورًا تَمَشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٥) لِكُلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلۡكِتَبِ ٱلَّايَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِن فَضَٰلِٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (١٠)

باس إبدال الهمزة أاذأ

رافة إبدال الهمزة الفأ

يُوتِكُمُ مُر إبدال الهِمزة

> **يُوتِيهِ** إبدال الهِمزة



يظُّهُرُونَ فتح الياء وتشديد الظاء وفتح الهاء (الموضعين)

ٱلَّتِي

وصلاً:حذف الياء وتسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر

لَعَفُورٌ عَفُورٌ اخفاء

لِتُومِنُواُ إبدال الهمزة واوأ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تَجُكِدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمُ آ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١٠ ٱلَّذِينَ مِنكُم مِن نِسَآ بِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَاتِهِ وَ إِنْ أُمَّهَاتُهُمُ إِلَّا وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ١٠ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآيِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَاْ ذَلِكُو تُوعَظُونَ بِهِۦۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ ۚ ۚ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥكُبتُوا كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَاينتِ بَيَّنَاتِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ ۚ كُوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَعُهُم رِحَ وَهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يُح مِن نَجُوَىٰ ثَلَنتَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ شُهُمْ وَلَآ أَدِّنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلِآ أَكُثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَتَنَ مَا كَانُوٓ أَثُمُ يُنَتِثُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٤ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجُونَ فِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيَّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهُنَّمُ يُصَلِّونَهَ أَفِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ۚ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكِيُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۗ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَيٰ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ لِيَحْزُبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ ۚ يَٰٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ

**ماتگونُ** بالتاء بدل الياء

فَبِيسَ إبدال الهمزة ياءً

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واوأ

المجلس اسكان الجيم دون ألف

ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ

ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

الشفقام و الشفقام و السهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

وري ښ ښ ښ

قُومًا غَضِبَ اخفاء

ور سکلی ورسکلی فتع الباء

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَحَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَدُ صَدَقَةُ ذَاكِ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِ اللهُ ءَأَشْفَقَنْمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجْوَىنكُرْ صَدَقَنَّ ِفَإِذْ لَوْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ،وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً ۚ إِإِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) أَتَّخَذُوٓ أَ أَيُمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللَّ لَّن تُعْنِي عَنْهُمْ أَمُوا لَهُمْ وَلآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٣ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ رَكُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ۗ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ ٱسْتَحْوَدُ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أُولَيَهِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيٍّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهِ

لَّا يَحِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْكَانُوٓاْ ءَابِآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ أَوْلَيْهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِلِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللَّهِ

مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ هُوَالَّذِي آخُرَجَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِينُرهُمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشِّرْ مَا ظَنَنتُهُ أَن يَخُرُجُوا ۗ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمُ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوٓ أُوقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبُ يُخِرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَارِ اللهِ وَلَوْلَآ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأْ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ اللَّهُ

المُونَةُ الْحِيثِينَ

مِن خَيْلٍ خَيْلٍ

لاتگون بالتاء بدل الياء

م موالم دوله تنوين ضم

ويورثرون إبدال الهمزة واوأ

ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَاَقُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَةٌ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١) مَا فَطَعْتُ مِنِ لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَاسِقِينَ ٥ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ثُا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلذِى ٱلْقُرْيِي وَٱلْمَتَكِي وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كُي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيَآءِ مِنكُمُّ وَمَآءَانَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَيَكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَنُؤْثِرُونِ عَلَىٰ أَنفُسِمٌ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ - فَأُوْلَيَهَكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمُ لِلَّهُ مِنْ ال

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَكَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ اللهُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِئَبِ لَبِنَ أُخْرِجَتُ مَ لَنَخْرُجَرَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمُ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَلْذِبُونَ (١١) لَبِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَغَرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَهِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلِّي ٱلْأَدْبِكِرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اللهِ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ " لَّا يَفْقَهُونَ اللهِ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرِّ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحَسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ اللَّا كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبً أَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيٌّ اللَّهِ كُمَثُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكُفَّرُ فَلَمَّاكَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِيٓ مُ مِنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ



باسه مرو إبدال الهمزة ألفاً

> اِنِی اِنْک فتح الیاء



مِّن خَشْيَةِ النفاء

المُومِنُ إبدال الهمزة واواً

وهو

يَّاَ ثُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْكَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادَا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَآءَ مَرْضَاتِى تَشِرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنَهُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ( اللهِ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَآءً وَيَبْسُطُوٓ اْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَٱلْسِنَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوۡ تَكۡفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرۡحَامُكُو وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمْ يَوْمَ ٱلْفِيكُمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَمْدُ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةً حَسَنَةً فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا يَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَابِيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ، إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ثُنَّ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْ لَنَارَبِّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٥)

تُورِمِنُواُ إبدال الهمزة واواً

> وَأَنَا إثبات الألف وصلاً ووقف

يُفْصَلُ ضم الياء وفتح الصاد

إِسُوةً كسر الهمزة

وَٱلۡبِعۡضَآءُ الْبِدالِ الهمزة الثانية واوا مفتوحة



إِسُوةً كسر الهمزة

المُومِنكَثُ إبدال الهمزة واوا

مومنكت إبدال الهمزة واوأ

مُومِنُونَ إبدال الهِمزة

لَقَدْكَانَلَكُمُ فِيهِمْ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ ﴿ ﴾ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُوْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيْرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَىٰكُمُ وُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينْرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُوٓاْ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمُ وَظَنهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوَلَّمُ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَكُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمَّتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّآ لِلاَهُنَّ حِلُّ لَمُّمْ وَلا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْنَكُواْ مَآ أَنفَقَتُمُ وَلْيَسْنَكُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيدٌ اللَّهُ وَإِن فَاتَكُو شَىُّ أُمِّنَ أَزُورَ حِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُو َجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْۚ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ اللَّ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاجَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَن يَفْتَرِينَهُ ، بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِ كَ وَلَا يَعْصِينَكُ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرُ لَمُنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَوَلَّوْاْ فَوْمَّا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْأَخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُودِ اللهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِهِ سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَهُو ٱلْغَرْزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفُ عَلُونَ اللَّهِ وَلَوْنَ مَا لَا تَفْ عَلُونَ الْ كُبُرَ مَقْتًا عِندَاللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ ۞ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَضًّا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرْصُوصٌ كُنَّ وَإِذْ قَـالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَنَقُوْمِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ٥

المُومِنَاتُ إبدال الهمزة واواً

**ياتِينَ** إبدال الهمزة

قور ما غضب اخفاء

وهو

تُوذُونَنِي إبدال الهمزة واوأ

يَاتِي إبدال الهمزة

نصارى

لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى ٱسَّمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم إِلْبَيِنَنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَمَنْ أَظْلُرُ مِمَّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىۤ إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٧) يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنِفُرُونَ ﴿ ﴾ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهَٰدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَيِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۗ ثَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّكُو عَلَى تِعِكَرَةٍ نُنجِيكُمُ مِّنَ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ اللَّهِ مُؤْمِنُونَ بِأَلَلَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَجُهُ لَمُونَ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُوْ إِنكُنْهُمْ فَعَلَمُونَ ﴿ ال يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَنُدُخِلَكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَٰ رُ وَمَسَكِنَ جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ وَأَخْرَى تَحِبُّونَهُ أَنْصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيثُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ كَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوَاْ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرَّيَمَ لِلْحَوَارِيَّونَ مَنْ أَنْصَ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحَٰنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَكَا مَنَت ظَآبِفَةٌ مِّنَ بَنِي ۚ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ





وهو

يُورِيهِ إبدال الهمزة واوأ

**بِلِسُ** إبدال الهمزة ياء



يُوفَكُونَ إبدال الهمزة



وَلِلْمُومِنِينَ إبدال الهمزة

يا قِلَ إبدال الهمزة ألفاً

**يُؤخِّرُ** بدال الهمزة

جاء أجلها تسهيل الهمزة الثانية

يْسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلِهُ ٱلْحَمَّدُّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ۚ ۚ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَهِنكُمْ صَافِرٌ ۗ

وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُو فَأَحْسَنَ صُوَرَكُو وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٣

يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُصِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٤ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ

فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ خَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ

رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالُوٓا أَبَشَرُ يَهَدُونِنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلَّواْ وَٓالَّسْتَغْنَى

ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ لَ كَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ٱ أَن لَن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَبِّ

لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنَبَّوُنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧٠ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ

وَرَسُولِهِ ـ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ﴿ يَوْمَ

يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَّعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنُّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ

صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّءَالِهِ، وَثُيِّدِخِلَهُ جَنَّنَتِ بَجَرى مِن تَحِّنْهَا

ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ

يَاتِكُهُ ،

بالنون بدل



وبيس إبدال الهمزة باءً

يُومِن إبدال الهمزة واواً

المُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً

يضعّفه

دون ألف وتشديد العين

ياتين إبدال الهمزة ألفاً

يُومِنِ إبدال الهمزة واوأ

فهوً إسكان الهاء

بَلِغُ

أمرة و فتح الراء وضم الهاء

وَٱلَّتِي

وصلاً:حذف الياء وتسهيل الهمزة مع التوسط أو القصر (الموضعين)

> **یسکرا** ضم السین

ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ مِنَّ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُرَ مِنْ مُثُوتِهِ جِنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَاتَدْرِى لَعَلَّ اَللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰ لِكَ أَمْرًا ﴿ ۚ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ، أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُوْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ١٠ ۖ وَمَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ٣ وَٱلْتِعِي بَيِسْنَ لْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تُكْتُةُ لَرْ يَحِضُنَّ وَأُوْلَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ *وَمَن*يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجُعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ <u>. يُسْرًا ۚ إِنَّ</u> ذَٰ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَ لَيْكُرُّوَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ، وَيُعْظِمُ لَهُۥ أَجْرًا

كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمَّلِ فَأَنفِقُواْعَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُو فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِّعِمُواْ بَنْنَكُمْ بَعَرُوفِ ۖ تَعَاسَرْتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ اللَّهِ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ -وَمَن قُدِرَعَلِيْهِ رِزْقُهُۥ فَلَيُنفِقَ مِمَّآءَالَىٰهُٱللَّهُ لَايُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسً إِلَّا مَا ءَاتَنهَاْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِينُمْزُ اللَّهُ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عِنَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابُانُكُوا ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أُمُّ هَاخُسُرًا ﴿ عَلَا اللَّهُ الْمُسْرًا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُتُمْ عَذَابًا شَدِيدً ۚ أَفَاتَ قُواْ ٱللَّهَ يَتَأْوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزِلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ ۚ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايْنِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَكِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُدْخِلَّهُ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تُحْتِهَا أَبِدَا قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُا ﴿ ١٠﴾

واتمرواً إبدال الهمزة ألفاً

عسر

**یسگرگ** ضم السین

وَكَآبِن

كاف بم الم مع التوسط أو القصر ثم همزة مكسورة تُسَهّل بدل الباء

المحكراً ضم الكاف

مُبيَّنْكَتِ فتح الياء

يُومِن إبدال الهمزة ماماً

للبرئ والتَّافِرُ وَالعَيْشِرُونَ

٩



تظرهرا تشدید الظاء

المومنين إبدال الهمزة واوا

بُبُدِّلُهُ, فتح الباء وتشديد الدال

> أَزُوكِجًا خَيْرًا اخفاء

مومنت إبدال الهمزة واواً

مَلَيْكَةٌ غِلَاظٌ إِخْفَاء

يُومَرُونَ

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ لِمَ تُحَرَّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَٱللَّهُ فُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ وَرُضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّهَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلِكُمْ لِيُمُ الْمَكِيمُ اللَّهِ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُوَجِهِ ـ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ ـ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنَابَعْضَ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِۦ قَالَتْ مَنْ أَبْأَكَ هَٰذَآقَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٣) إِن نَنُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمْ آُو إِن تَظَاهِرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴿ ﴾ عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِنَّ طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلُهُۥ أَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتِ مُّؤْمِنَاتٍ قَلِنَاتٍ تَلِبَّاتٍ عَلِدَاتٍ سَيَحَتٍ ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُةٌ غِلَاظٌ بِشَدَادٌ ُ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 👣 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانَعْنَذِرُواْ ٱلْيَوْمَ إِنَّمَا تَجُزَوْنَ مَاكُنُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَحِ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ بََعْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا تُعِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظَ عَلَيْهِمَّ وَمَأْوَىٰ هُمْ جَهَنَّا مُو بِنُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوْجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِياعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ 💮 وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرْعَوۡنِ إِذَّ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَيُجِني مِن فِرْعَوْك وَعَمَله وَنَجَنِّي مِنَ ٱلْقَوْ مِرِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَمُرْبَحُ ٱبْنُتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّ قَتْ بِكُلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنيٰينَ ﴿١٠﴾

وماوكهمرو إبدال الهمزة ألفاً

و بيس إبدال الهمزة ياءً

وكتنبه. كسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها



وهو

خاسيًا إبدال الهمزة ياءً

وريس إبدال الهمزة ياءً

**وُهِّیَ** إسکان الهاء

ياتگرو إبدال الهمزة ألفأ

فسحقًا ضم الحاء

وَأَيِسرُّواْقَوْلَكُمْ أَو ٱجْهَرُواْ بِعِيَّاإِنَّهُ, عَلِيكُ بِذَاتِٱلصُّدُورِ ﴿٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخِبِيرُ النَّا هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ لَمِنكُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْامُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿٧﴾ وَلَقَدُكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ ۚ أُوَلَدُ بِرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ اللَّهُ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَ جُندُ لَكُرْ يَنصُرُكُرُ مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنَ ۚ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ٢٠﴾ أَمَّنْ هَلَذَاٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أُمْسَكَ رِزْقَهُ مَبَلَلَّجُواْ فِي عُتُواْ وَنُفُورِ ١٦ۗ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِدِ؞ٓأَهَّدَىٓ أَمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٣) قُلْ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَ كُرُّ وَجَعَلَ لَكُرُّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ﴿ ۖ فَلَ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ إِنَّ أَوَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَاٱلُوعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٥٠ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَ إِنَّمَا ٱنَّانَذِيرُ مُّبِينٌ ﴿٦٠)

من خُلُق اخفاء

وهو الماء

عَ الْمِنْمُ مُو تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

السمآء أن إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة (الموضعين) سيعت إشمام كسر السين الضم

أراً يَسْمُوكُ تسهيل الهمزة الثانية (الموضعين)

ياتيگرۇ إبدال الهمزة ألفاً

> وگی، الخزن ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰

السكت على حرف النون سكتة لطيفة

لأُجْرًا غَيْرَ اخفاء

وهو إسكان الها:

زاد همزة إستفهام مع تسهيل الهمزة الثانية والإدخال

فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةَ سِيِّئَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِسَلَ هَذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِءتَدَّعُونَ ﴿٧٧﴾ قُلْ أَرَّءَ يَتُثُرُ إِنْ أَهْلَكِنِيَ ٱللَّهُ وَمَن مَعِيَ أُوْرَجِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنِفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ (١٠) قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ءَامَنَّا بِهِ ـ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ ثُبِينِ ۠قُلْأَرَء**َيْتُمْ إِ**نْ أَصْبَحَ مَآ وُكُوْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَآءِمَّعِينِ! وأللكه آلرهمكز آلرجيكم وَٱلْقَلَمَ وَمَاسَطُهُ وَنَ ١٠ مَمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ١٠ أُجِرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ ۚ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمِ ﴿ ۖ ۚ أَجُوا عَيْرَ مَمْنُونِ ﴿ الْ مرُ وَيُصِرُونَ ٥ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ١ إِنَّارَبَكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ **ِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ**تَدِينَ ٧ۗ فَلا ثُطِع ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ﴾ وَدُّواْ لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ 🗥 هَمَّازِ مَشَّآءِ بِنَمِيمِ (١١) مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اللهُ عُتُلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ اللهُ أَنْكَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ

الله إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا قَاكَ

مَنيسمُهُ,عَلَى ٱلْخُرْطُومِ الْآ) إِنَا بَلَوْنَهُمْ كُمَا بَلَوْنَاۤ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَا يَسْتَنْفُونَ ﴿ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفٌ مِن زَّبِّك وَهُمْ نَايِهُونَ ﴿ أَنَّ فَأَصَّبَحَتْ كَأَلْصَرِيمِ ﴿ أَنَ فَنَنَادُواْ مُصَّبِحِينَ ﴿ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُو إِن كُنْهُمْ صَرِمِينَ ﴿ أَنَّ فَأَنْطَلَقُواْ وَهُوْ يَنَخَفَنُونَ ﴿ أَن أَن لَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُر مِسْكِينٌ إِنَّ وَعَدَوْاْ عَلَى حَرْدٍ قَدْدِينَ (0) فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ﴿ إِنَّ كِلْ نَحْنُ نَخُرُومُونَ ﴿ ٢٧ ۚ قَالَأُوْسَكُاهُمْ أَلَرَ أَقُل لَّكُونَ لَوَلَا تُسَيِّحُونَ ﴿ ﴿ ۚ ۚ قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِيكَ ﴿ ۖ ۚ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴿ ٢ ۚ قَالُوا يُوتِلُنَاۤ إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ﴿ ٢ ۗ عَسَىٰ رَبُنَا أَن يُبْدِلْنَاخَيْرا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ اللَّهِ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣٣ ﴾ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ اللهُ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِنَّ مَالَكُوزِكَيْفَ تَحَكُّمُونَ ﴿ آَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَمُّ لَكُورِكِنَابُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٧٣ ۚ إِنَّ لَكُورَ فِيهِ لَمَا تَغَيَّرُونَ ﴿١٣ أَمْ لَكُورَ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ لَكُوْ لَمَا تَعَكَّمُونَ 👣 سَلَهُمْ أَبُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآ إِهِمْ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ﴿ الْ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ مُودِ

أنُ اعدوا ضم النون وصلاً

مبكر لنا فتح الباء وتشديد الدال

فُلِيَاتُواُ إبدال الهمزة ألفاً



وهو إسكان الهاء (الموضعين)

لَيُزْلِقُونَكَ

٩٥٥٥ نونېن نښنې ١٠٠٧

نَخْلِ خَاوِيَةِ

آءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قُبْلُهُ, وَٱلْمُؤْتَفِكُنتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ ١ ﴾ فَعَصَوْاً رَسُولُ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿ ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ لَهَا لَكُونَ نَذَكِرَةً وَيَعِيهَا أَذُنُّ وَعِيَةً اللَّهُ الْكُونَ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّور نَفَحَةُ وَحِدَةٌ الآلَ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً الْأَلْ فَوَمَيذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ١٠ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي نَوْمَبذِ وَاهيَـُةُ ١١) وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَعِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذِ ثَمَٰنِيَةٌ ٧٧﴾ يَوْمَهِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرٌ خَافِيَةٌ ﴿٨٧﴾ فَأَمَا مَنْ أُو تِي كِنْبُهُ, بِيَمِينِهِ عَنَقُولُ هَآقُمُ ٱقْرَءُواْ كِنْبِيَهُ ﴿ ۚ إِنَّ ظِنَنتُ أَيِّ مُلَق حِسَابِيَهُ (أَنَّ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (11) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (11) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ٣٣ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاۤ أَسْلَفُتُمُّ فِ ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿ ثَالَ ۚ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُۥ بِشِمَالِهِۦفَيَقُولُ يَنْكِنْنِي لَمْ أُوتَ كِنْبِيهُ ( ) وَلَمْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَهُ ( ) يَلْيُتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ ( ٧ ) مَآ أَغْنَى عَنِي مَالِيهُ ﴿ ١٠ هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيهُ ﴿ ١) خُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴿ ١٠ أَمُرَّا لَهُ حِيمَ صَلُّوهُ ﴿ ٣٣ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْغُونَ ذِرَاعًا فَٱسۡلُكُوهُ ﴿ ٣٣﴾ إنَّهُ. كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (٣٣) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٣٠)

وَٱلْمُونَفِكُتُ إبدال الهمزة واواً

بِالْخَاطِيَةِ إبدال الهمزة باء مفتوحة

فَهَى إسكان الهاء

فَهُوَ إسكان الهاء

سكة لطيفة على هاء تالية لحنص وأبي جعفر

يُومِنُ إبدال الهمزة واواً مِن غسلين إخفاء أبدال الهمزة أنفأ ضم الطاء وحذف الهمزة

ابدال الهمزة واواً

ند درون تشدید الذال

سال إبدال الهمزة ألفاً

> م يُستكُلُ ضم الياء



بِهِ، وَأَخِيهِ (١١) وَفَصِيلَتِهِ ٱلِّي تَنُوبِهِ (١٣) وَمَن فِي ٱلْا اللَّهُ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (١٠) مَزَّاعَةً لِّلشُّوي (١٠) تَدْعُوا مَنْأَدُبرَ وَتُولِّلُ ﴿٧) وَجَمَعَ فَأُوعَىٰ ﴿٨) ﴿ إِنَّا ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ٱلْمُصَلِّينَ اللَّهِ اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ فِي أُمُوَ لِمِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ سَ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠٥ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنَ عَذَابِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ ٧٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِ عَيْرُمَأْمُونِ (١٠) وَٱلَّذِينَ هُوَ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (١٠) إِلَّا عَلَيْ أَزْوَ ٰجِهِمْ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ ۖ فَهُنِ ٱبْغَيٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيْكَ هُو ٱلْعَادُونَ الله وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَا مِهُ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ٣٣ وَٱلَّذِينَ هُم بِشُهُدَ تِهِمْ قَآيِمُونَ ﴿٣٣ ۖ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا يَهِمْ يُحَافِظُونَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ عَنَّنتٍ مُّكُرِّمُونَ (٣٠) فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهَطِ إِنَّ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٧٧﴾ أَيُطُمَعُ كُلَّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ خُلُجَنَّةُ نَعِيمِ الْأَسُ كُلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعُلُمُونَ

يوميد فتع الميم أبدال الهمزة واواً المنابعة

نزاعة الميارية تنوين ضم

مَامُونِ إبدال الهمزة ألفاً

بِشَهُدَ مِهِمُ و حذف الألف الثانية -بالافراد -



يُرْسِلُ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ اللَّهِ وَيُمْدِذُكُمُ بِأُمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُورْ جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَّكُورُ أَنْهَا رَّالًا مَّا لَكُورٌ لاَ نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا (١٣) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا اللهُ أَلَوْتَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا ١٠٠٥ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِي نَهُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١١٠ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُلَّ ثُمَّ يَعِيذُكُمْ فَهَاوَكُمْ جُكُمْ إِخْرَاجًا اللهِ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلأَرْضَ بِسَاطًا اللهِ لِتَسَلُكُواْمِنُهَا سُبُلا فِجَاجًا ( ) قَالَ نُوحُ رُبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ مَزْدُهُ مَالُهُۥوَوَلَدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ﴿ " وَمَكُرُواْ مَكْرًاكُبَّارًا ﴿ " وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُّ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَنَعُوقَ وَنَسَرًا ﴿ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالَ اللَّهِ اللَّهِ الْ مِمَّا خَطِيَّكُ لَهُمْ أَغُرُقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا اللهُ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ ثُنَّ أَرِّبَ ٱغْفِرُ لِي وَلَوْلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ سُخِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ١٠٠٠

ودًا ضم الوا

بيتجي إسكان الياء

مُومِنًا وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ ابدال الهِمزة



وَإِنَّا كسر الهمزة (كل المواضع)

وانهم ووانهم كسر الهمزة

الان ابن وردان: حذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام

هر م يومِن إبدال الهمزة واوأ



وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنَّ ٱسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ الانا وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْلِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّلَّهُ عَدَّفًا (١١) لِنَفْلِنَاهُمْ فِيةً وَمَن يُعَرِضُ عَن ذِكْرُ رَبِّهِ عِيسَلُكُمُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿٧٧﴾ وَأَنَّ ٱلْمَسْنِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ مِلَّا قَامَ عَبَدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَاسٌ قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّي وَكَآ أَشْرِكُ بهِ عَلَمَدُا ١٠٠ قُلُ إِنَّى لَا أَمْلِكُ لَكُو صَرًّا وَلَا رَشَدُا ١١٠ قُلْ إِنِّي لَنْ يُحِيرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَّ أَجِدَ مِن دُونِهِ - مُلْتَحَدًّا (٢٠) إِلَّا بِلَغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴿ ٢٣ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَـدَدًا ﴿ ثَا قُلْ إِنْ أَذْرِي ۖ أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّي آَمَدًا ١٠٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۦٓ أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خُلْفِهِ عَرَصَدًا (٧٧) لِيَعْلَمَ أَن قَدُ أَبُلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبَّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍعَدَدُا ﴿ اللَّهُ

**وَإِنَّا** كسر الهمزة

مَآءُ عَدُقًا

نَسَلُكُهُ بالنون بدل الياء

رَقِی الله

وَمِن خَلْفِهِ۔



٣ُ أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَقِلَ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿ ۚ ۚ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلُا ثَقِيلًا ﴿ ۚ إِنَّ نَاشِئَةُ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّوطَكَا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿ ۚ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوبِلَا ﴿ وَأَذْكُرا مُمْرَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ اللَّهِ مَا لَ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْغُرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۞ وَٱصْبَرْ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجَرًا جَبِيلًا ١٠٠٠ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَاۤ أَنَكَا لَا وَجَحِيمًا ﴿ اللَّهُ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١٠٠ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كِثِيبًا مَّهِيلًا ١٤ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّا أَرْسَلْنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٠) فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا ﴿ اللَّهِ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ بَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَ نَ شِيبًا (٧٧) ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِدِّ - كَانَ وَعَدُهُ,مَفْعُولًا إنَّ هَندِهِ عَنَّدُ كِرَةً فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِي

TOWN TO THE TANK OF THE PARTY O



ونصفه ع كسر الفاء والهاء

> وثلثم، کسر الثاء والهاء

مِن خَيْرِ إخفاء

وَمَن خَلَقْتُ اخْفاء و رو يوثر إبدال الهمزة واواً

تَسْعَةً عُشْرَ إسكان العين

والمومنونَ إبدال الهمزة واواً

إذا دبر فتح الذال وزاد ألفا بعدها وحذف همزة أدبر ثم فتح الدال

مَّ عَبِسَ وَيِسَرَ ﴿ ٢٣﴾ ثُمَّ أَذُبِرُ وأَسْتَكُبِرَ ﴿ ٣٣﴾ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرٌ أُ ٤ إِنْ هَاذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَر (٥) سَأْصَلِيهِ سَقَرَ (١) وَمَآ أَدْرِيكَ مَاسَقُرُ ﴿٧٧﴾ لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ ﴿ ١٠ الْوَاحَةُ لِلْبَشِرِ ﴿ ١٠ ) عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشْرَ اللهُ وَمَاجَعَلْنَآ أَصْحَبُ أَلنَّارِ إِلَّا مَلَيْهِكُةُ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ وَبَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَاۗ وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوجِم مَّرَضُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَرُ جُنُودَرَتِكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَر (٣) كَلَّا وَٱلْقَمَرِ الْآلُ وَالنَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ اللَّهِ وَٱلصَّبِحِ إِذَا أَسْفَرُ اللَّ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴿٥٠ كَذِيرَا لِلْبَشَرِ ﴿٧٦ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَنْقَدُّمْ أَوْ يَنَأَخُرَ ﴿٧٣ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿٣٦ۗ ۚ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْيَهِينِ ﴿٣٦ ۚ فِي جَنَّاتِ يَسَاءَ لُونَ كَ عَنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ كَا مَاسَلَكَ كُرْ فِ سَقَرَ ﴿ مَنْ ۚ قَالُواْ لَرَ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ ثَالَ لَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ ثَالَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَاَيِضِينَ ١٩٠٤ وَكُنَّا ثُكَدِّبُ بِيُومِ ٱلدِّينِ ١١٠ حَتَّىٰ أَتَمْنَا ٱلْيَقِينُ ١٧٠





قرائه

من رُّاقِ بلا سكت، وإدغام النون شالداء



المنكم إبدال الياء

سكسكر وصلاً: تنوين الفتح مع الإدغام

كماسِ إبدال الهمزة ألفاً



إِنَّآأَعۡتَدْنَا لِلْكَيۡفِرِينَ سَكَسِلاً وَأَغۡلَالًا وَسَعِيرًا ۗ ۖ إِنَّا

ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَنُونَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿ وَ

يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِ وَيَتِمَاوَأَسِيرًا ۗ إِنَّانُطُعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو جَزَاءَ وَلَا شُكُورًا ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا إِنَّ وَجَزَيْهُم بِمَاصَبُرُواْجَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَّكِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَ بِرَا (١٣) كاسكا إبدال الهمزة وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَاوَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيةٍ لُولُوْا مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابَكَانَتْ فَوَارِيرِاْ (١٠) قَوَارِيراْ مِن فِضَةٍ فَدَّرُوهَانَقُدِيرَا (١٦) (١٨) ﴿ وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ وِلَدَانٌ تَعَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ رُّ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿ آ ۚ إِنَّ هَاذَاكَانَ لَكُرْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشَكُورًا ﴿ آ إِنَّا نَعَنُ نَزُّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ انَ تَنزِيلًا (٣٣) فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا مِنْهُمْ عَاثِمًا أَوْكُفُورًا ١٠٠ وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّك بُكُرَةً وَأَعِ

**شِینًا** بدال الهمزة

وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمًا ٢ ﴾ إِنَّ هَٰذِهِ ء تَذْكِرَةٌ فَهُن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عسَ وَمَاتَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمُ يُدِّخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا اللَّهِ والله الرحمن الرجيم غُرِّفًا (١) فَأَلْعَصِفَاتِ عَصِفًا (٢) وَٱلنَّيْمُ اتِنْمُ اللهُ الْمُلْقِيَاتِ ذِكَّ اللَّهِ عُذُرًا أَوْنُذُرًا اللَّهِ تُوعَدُونَ لَوَ قِعٌ ﴿ ﴾ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَ الْكُنْسِفَتُ ﴿ ١٠ ﴾ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَفِّئَتُ ﴿ ١١ ﴾ لِا لِ اللهِ وَمَآأَذُرَكِ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ اللهِ وَمُأَلِّهُ

وور نذرًا ضم الذال

أفلت إبدال الهمزة واوأ مضمومة وصلاً وابتداء وتخفيف القاف

أَلَرْ نَخْلُقَكُمْ مِن مَّآءِ مَّهِينِ (١٠) فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينِ (١) إِلَى قَدْرِ مَّعَلُومِ (١٦) فَقَدَرُنَا فَيْعَمَ ٱلْقَدِرُونَ (٣٦) وَيُلُّ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٦) أَلْرَنَجَعَلُ ٱلْأَرْضُ كِفَاتًا ﴿ ٥٠ أَحْيَاءً وَأَمُو َتَا ﴿ ١٦ وَجَعَلْنَافِهَا رَوَسِي شَلِمِ خَلْتِ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ﴿ كَا وَيُلُّ يَوْمَهِ ذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهُ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَاكُنتُم بِهِ عَتُكَذِّبُونَ ١٠ الْنَطَلِقُوۤ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعُبِ ﴿ ۚ لَّا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿ ۚ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِهِ كَٱلْقَصْرِ اللَّهِ كَأَنَّهُ مِمْلَتُ صُفَرٌّ (٣٣) وَنَكُ يُوَمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٠) هَذَابِوَهُ لَا يَنطِقُونَ (٣٠) وَلَا يُؤَذِّنُ لَكُمْ فِيعَنْذِرُونَ (٣٦) وَيْلُّ بَوْمَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٧٧ هَلْدَايَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ١٨٧ فَإِن كَانَ لَكُوْكَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣) وَتُلُّوَمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ۚ إِنَّا لَمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونِ ﴿ إِنَّ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشَّتَهُونَ ﴿ إِنَّا كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ يَا إِنَّا كُذَاكِ بَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فِنْ الْوَلَّ يُومَيِذٍ لِلْمُكَدِّبِينَ ۗ ﴿ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجُرِمُونَ ۗ ﴿ وَيُلُّ يُومَ إِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ لَا يُولِدُا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ لَا يُولِيْلُ يَوْمَهِ ذِلِلْمُكُذِّبِينَ ﴿ أَنَّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ

فُقَدَّرُنَا تشدید الدال

جمالت زاد ألفاً بعد اللام - على الجمع -

و برو يوذن إبدال الهمزة واوأ

يُومِنُونَ إبدال الهمزة واواً يُوْرُةُ البَّهَا المُنافِقَ المُنافِقَةُ البُّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالَّ اللَّا لَمُلَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



وأللكه آلرتحمن الرجيم عَمَّ بِلَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنِ ٱلنَّبَا ٱلْعَظِيمِ ﴿ ۚ ۚ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُعْلِكُونَ ﴿ ۗ عَنَا لَعُونَ ﴿ ٣ كَلَّاسَيَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ سَيَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِلِّ الْأَرْضَ مِهَادُال وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ ﴾ وَخَلَقُنَكُمْ أَزُو ْجَالِ ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ال وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَانَ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَمَعَاشًا اللَّهُ وَبِنَيْنَا فَوْقَكُمُ سَبِعًا شِدَادًا (١١) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا (١١) وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَاءَ تُجَاجًا السَّ لِنَحْرِجَ بِهِ عَبَا وَبَالَا السَّ وَجَنَاتٍ أَلْفَا فَا ﴿ إِنَّ يُومَ ٱلْفَصْلَ كَانَ مِيقَنتَا ﴿ ٧٧ ] يُومَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّور فَنَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَنْ السَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوابًا ﴿ إِن السَّمَاتُ لَيَاتُ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ كَانَتُ مِي صَادًا ﴿ اللَّالْعَينَ اللَّهُ اللَّا لَكُل عَينَ مَعَابًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِن فِيهَا أَحْقَابًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل اللهِ إِلَّاحِمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿ اللَّهِ جَزَآءَ وِفَاقًا ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ

فَا تُونَ إبدال الهمزة ألفاً

وَفُلِّحْتِ

وغُسَاقًا

لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ ﴾ وَكُذَّبُواْ بِعَايَكِينَا كِذَّابًا ﴿ ٨ ۖ وَكُلُّ شَيءٍ

ُحْصَيْنَكُهُ كِتَنْبَا ﴿ ۚ فَلَا فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿ ۖ ۖ

شَيْخَارُةُ البَّنَالِي اللهِ اللهُ اللهُ



طُوكي فتح الواو دون تنوين (ألف بعد الواو وقفاً وحذف الألف وصلاً لالتقاء الساكنين)

**تُزَّكَی** تشدید الزاي

عُالْنَمُمُ تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

الماوى إبدال الهمزة ألفا (الموضعين)

مَنخَافَ





فننفعه ضم العين تصدّدي

وهو

خَلْقَهُ وَ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُع

شَاءَ أُنشرَهُ تسهيل الهمزة الثانية

**إِنَّا** كسر الهمزة

شَانٌ إبدال الهمزة أنا يُنِوَلُوُّ التَّكُويِّرِ الجُنُّ الْبَيْلِ الْفُرَاتِ الْبِيْلِيْقُ الْبَيْلِ الْفُرَاتِ الْبِيْلِيْقُ الْبَيْلِ



فُرِّلَتُ تشدید التاء الأولی





فعد لك تشديد الدال

بالياء بدل التاء

لِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ أَنَا اللَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينَ اللَّهِ الدِّينَ اللَّهِ الدِّينَ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ٤ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَيْعِ إِنَّ إِذَانُنْكَى عَلَيْهِ وَايَنْنَا قَالَ أَسَطِيرُ بَلِّرَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ۚ كُلَّا إِنَّهُمُ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَبِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ١١٠ ثُمَّ مُقَالُ هَذَاٱلَّذِيكُنْتُم بِدِءْتُكُذِّبُونَ ﴿ ۚ كَالَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (١٠) وَمَآ أَذَرَىٰكَ مَاعِلَيُّونَ (١٠) كِنْبُ مَرْقُومٌ (٠٠) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ اللهُ إِنَّ ٱلْأَبُرَارِ لَفِي نِعِيدٍ (١٠) عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ (٢٠) تَعُوفُ فِي وُجُوهِهِ مْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١٦٠ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ١٠٠ كُ وَفِي ذَلِكَ فُلْيَتَنَا فَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ﴿ ٢٦ ﴾ وَمِنَ اجُهُو ن تَسْنِيمِ ﴿ ٧٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ ٧٧﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ ۖ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ اللَّهُ وَإِذَا أَنقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ وَإِذَا رَأُوْهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّ هَنَوُٰلَآءِ لَضَآلُّونَ ﴿٣٣﴾ وَمَآ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ نَ ﴿٣٣﴾ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٣

سَكَة لطيفة على اللام لحفه

بلرًان لم يسكت على اللام وأدغمها في الراء

تعرف ضم التاء وفتح الراء

برور و نضرة ضم التاء

مَّخْتُومِ خِتْلُمُهُۥ إخفاء





يومنون إبدال الهمزة

> قری بدال الهمز





م دوجو الجرعير إخفاء يُنْفِقُ وَالْبُرُوجِ الْجُرُاءُ الْجُرُاءُ الْجُرُاءُ الْجَرُاءُ الْجَرَاءُ الْجَاءُ الْعَاءُ الْعَاءُ الْعَاءُ الْجَاءُ الْعَاءُ الْعَاءُ الْعَاءُ الْعَاءُ الْعَامُ الْعَالْمُ الْعَاءُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامِ الْعَلَامُ الْعَامِ الْ



بِٱلْمُومِنِينَ يُومِنُواُ الْمُومِنِينَ وَٱلْمُومِنِينَ ابدال الهدذة واواً

**وُهُوُ** إسكان الهاء شِيْخَ نَوَّالُ الصَّلْ الْفَالِقَ لَيْنَ الْمُؤْمِنَ لِللَّهُ عَلِيْنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللهِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّالَّالَاللَّ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّالَّ ا





لليسري

م ورثرون إبدال الهمزة واوأ

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا ﴿ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ ﴿ إِنَّ إِنَّ هَا لَا تُولِي ﴿ وَالْمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُولِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

يُؤمَيِدِ خَلْشِعَة اخفاء

هَلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ (١) وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ خَلَيْهِ عَامِلَةُ نَاصِبَةٌ ﴿ ۚ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴿ ۚ تَسْفَىٰ مِنْ عَيْنِ ۗ انِيَةٍ يُّسَ لَهُمُّ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ١٠ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ( وُجُوهُ يُؤمَيذِ نَاعِمَةُ ﴿ لِسَعْيَهَ ارَاضِيةُ ﴿ فَا فَجَنَّهِ عَالِيَةِ الْ اللَّهِ اللَّهِ الْ لَا تَسْمَعُ فِهَا لَغِيةً ﴿ اللَّهِ فِهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ ﴿ اللَّهِ فِهَا سُرُرُ مُ رَفُوعَةٌ ﴿ ١٣ وَأَكُواكُ مَوْضُوعَةُ إِنَّ وَغَارِقُ مَصَّفُوفَةٌ إِنَّ وَزَرَابِي مَبْثُونَةٌ إِنَّ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ (٧٧) وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ ﴾ وَإِلَى ٱلْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿ ﴾ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ حَتُ اللَّ فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ اللَّهُ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر اللهِ إِلَّا مَن تَوَكَّى وَكَفَر اللهُ أَلِيَّهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ ١٠ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ ١٠ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُم ١٠

إِيَّا بَهُمُ تشديد الياء



يسمر م بالياء وصلاً

رُقِی الباء فتح الباء

أكرمنِ م بالياء وصلاً

فُقُدُرُ تشدید الدال

رُبِيِّ فتح الياء

اهانني م بالياء وصلاً

وَتَاكُلُونَ إبدال الهمزة ألفاً يُعْوَلُونُ لِلْجُلِطِ لِلْجُونُ الْجُلُطِ لِلْجُونُ الْجُلُونُ الْجُلُونُ وَلَيْكُ لِالْفُونُونَ الْجُلُونُ وَلَا الْجُلُونُ وَلَيْكُ لِالْفُونُونَ وَلَا الْجُلُونُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللِّلْمُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللّلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ لَا لِللَّالِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ لَلْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ لِللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ وَلِي اللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ وَلِي اللَّهِ لِلللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لَلْمُعْلِقِلُولُ اللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِلِي اللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّالِي لِللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِلْلِي لِلْلِي لِلللَّهِ لِلْمُولِي لِللَّهِ لِللَّهِ لِلللَّهِ لِللَّهِ لِل



ررمم موصده إبدال الهمزة



فلأ

الجزء والتكاربون

المُورَالُةُ الشِّرَخُ الشُّرُخُ

٩

**يُوتِی** دال الهِمزة



الغسر العسر العسر ضم السير (الموضعين

**یسترا** سم السین شِيْوَأَوْ السِّنَيْنِ شِيوَ وَالْعَالِيَةِ الْعَالِيَةِ الْعَالِيَةِ الْعَالِيَةِ الْعَالِيَةِ الْعَالِيَةِ ا



آجرعير أجرعير إخفاء

أقرا

إبدال الهمزة ألفاً (الموضعين)

أرأيت تسهيل الهمزة الثانية (كل المواضع)

كَندِبَةٍ خَاطِيةٍ

إخفاء مع إبدال الهمزة ياءً مفتوحة





تانيهم إبدال الهمزة ألفاً

و يوتوا بدال الهمزة واواً





فَهُو اسكان الهاء من خفت شِيْ وَالْمَا الْمُ الْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم





لم يعد سُراءُونَ

7 . 7

عد مِنجُوع الله

## شُوْلَةُ لِلْكَافِرُونَ شُوْلَةُ الْهِيَشِيلِ شُولَةُ الْهِيشِيلِ لِلْهُ الْهُورُةُ الْهِيمُ لِللَّهِ الْهُ الْمُؤْمِنَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل



ولى

حَمَّالُهُ ضم التاء وصلاً

## يُوَا لَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ



1 . 5

## تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفص بن سليان عن أبي بكر عاصم بن أبي النَّجُود الأسدي الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلمي عن عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأُبي بن كعب الشَّاعي عن النبي مُلْفَلِكِمْ.

وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي.

وكُتِبَ بهامشه قراءة أَبِي جعفر يزيد بن القعقاع المدني، بروايتي سليهان بن مسلم بن جماز، وأبي الحارث عيسي بن وردان.

وقراءة أبي جعفر التي في الهامش هي من طريق الدرة.

وقد لونت الكلمة المخالفة لحفص بِلَونِ مميز داخل المصحف وكتبتها بالهامش باللون الأسود لأبي جعفر فإذا اختلف الراويان كتبت اسم الراوي قبل الشرح.

وكتبت أسفل الصفحة الفرق بين العد الكوفي والعد المدني الأول.

قرأ أبو جعفر بقصر المنفصل، وتوسط المتصل.

وقرأ بضم ميم الجمع وصلتها بواو مدية إذا وقعت قبل محرك.

## مصطلحات الضبط

وَضْعُ أَلف صغيرة هكذا (') بين الهمزتين في كلمة يدل على الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (ءًا أَنذَرْتَهُمُ).

وَوَضْعُ نقطة مستديرة مسدودة الوسط(•) مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، وهو النطق بالهمزة بينها وبين الألف إن كانت مفتوحة نحو: (ءَ'أنتُمُ)، (هَاأَنتُمُ)، (أَرْأَيْتَ) وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة نحو: (إسرَرَ ويل)، (أَرْيَتُكُمُ)، (شُهَكَدَآءَ إِذْ)، وبينها وبين الياء إن كانت مكسورة نحو: (أَسْرَتُ ميل)، (أَرْيَتُكُمُ)، (أَرْيَتُكُمُ أَنْ وَبَينها وبين اليواو إن كانت مضمومة نحو: (أَرْلِيَآءُ أَوْلَيَاءُ أُولَيَاءُ أَوْلَيَاءً أَوْلَاءً أَوْلَعَاءً أُولَعَاءً أَوْلَعَاءً أَوْلَعَاءً أَوْلَعَاءً أَوْلَعَاءً أَلْتَاءً أَلْتِهَا عَلَيْكَاءً أَوْلَعَاءً أَوْلَعَاءً أَوْلَعَاءً أَلَعَاءً أَلَاقًا أَلَعَاءً أَلْتَعَاءً أَلْتَعَاءً أَلْتَعَاءً أُولَعَاءً أَلْتَعَاءً أَلْتَعَاعُوا أَلْتَعَاعُ أَلْتَعَاعُ أَلْتَعَاءً أَلْتَعَاءً أَلْتَعَاءً أَلْتَعَاعُ أَلْتَعَا

وَوَضْعُ النقطة السابقة مع الحركة مكان الهمزة يدل على إبدال الهمزة ياءً إن كانت مفتوحة وقبلها مكسور نحو: (ٱلسَّمَآءِ مَايَةً) و(ٱلتِّسَآءِ أُو)، وواوًا إن كانت مفتوحة وقبلها مضموم نحو: (ٱلسُّفَهَآءُ أَلَا)، ويجوز فيها الوجهان الإبدال وهو المقدم أو التسهيل إن كانت مكسورة وقبلها مضموم نحو: (يَشَآءُ إِلَىٰ)، والإبدال والتسهيل يكون حال الوصل فإذا وقفنا على الهمزة الأولى فإنه يبتدئ بالثانية محققة.

وَ وَضْعُ النقطة السابقة فوق السين في قوله تعالى: (سْيَءَ) و (سْيَغَتُ) يدل على الإشهام: وهو النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر. تنبيهات: ١.قرأ أبوجعفر (عَادًا ٱلْأُولَىٰ) [النجم: ٥٠] بنقل ضمة الهمزة إلى اللام قبلها، وإدغام التنوين في اللام المضمومة (عَادًا ٱللولَىٰ)، وإذا وقف على لفظ (عَادًا) فان له ثلاثة أوجه في الابتداء بـ (ٱلْأُولَىٰ) هي: أ. (ٱللَّأُولَىٰ ) بهمزة وصل مفتوحةٍ فلام ساكنةٍ فهمزةٍ مضمومةٍ وهو المقدم. ب. (ٱلُولَيٰ) بهمزةِ وصلِ مفتوحةٍ فلام مضمومةٍ فواوٍ مدية. ج. (لُولَيٰ) بلام مضمومة ثم واوٍ مدية. قرأ أبو جعفر قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ شُعْفِ قُوَّةَ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَعْلَقُ مَا يَشَآءً وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ١ الروم] بضم الضاد وجهًا واحدًا في المواضع الثلاثة. ويجوز له في هاء ﴿ مَالِيَّةٌ ﴾ يسورة الحاقة وصلاً وجهان: ١. إظهارها مع السكت، ٢. إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ ﴿ مَلَكَ ﴾. وله وجهان في همزة الوصل في: (مَالذَّكَرَيْنِ) [الأنعام:١٤٤، ١٤٣]، (مَا لَكُنّ ) [يونس: ١٥، ٩١]، (مَاللَّهُ) [يونس: ٥٩]، [النمل: ٥٩]، (عَ ٱلسِّحُرُ) [يونس: ٨١] . ١ . الإبدال وهو المقدم. ٢ . التسهيل. NGSVENOVENENOVENENOVENENOVENENOVENENOVENENOVENENOVENENOVENENOVENENOVENENOVENENOVENENOVENENOVENENOVENENOVENENOV

- نقل ابن وردان فتحة الهمزة إلى اللام في (ءَ ٱلَّهِ:) [يونس: ٩١،٥١] وحذف الهمزة ،وفي همزة الوصل حال إبدالها ألفاً وجهان: ١. مدها ٦ حركات وهو المقدم وذلك اعتداداً بالأصل وهو سكون اللام ٢. قصر ها حركتين اعتداداً بالفتحة (ءَالَينَ). كَتَبَ بعض العلياء لفظ: (كَلِمَتُ) [الأعراف:١٣٧] بالتاء المربوطة (كَلِمَةُ). أخفى النون والتنوين عند الخاء والغين نحو: (مِن خَشْيَةٍ)، (عَطَآءً غَيْرً). واستثنى من ذلك ثلاثة مواضع فأظهرها كحفص: ١. (يَكُرِ: غَنِيًّا) [النساء: ١٣٥] ٢. (وَٱلْمُنْخَنِقَةُ) [المائدة: ٣] ٣. (فَسَيُنْغِضُونَ) [الإسراء: ٥١]. وقرأ (ألَّتِع) [الأحزاب:٤] و[المجادلة:٢] و[الطلاق:٤] بحذف الياء بعد الهمزة، وسهل الهمزة مع التوسط أو القصر وصلاً. أما وقفاً فله ثلاثة أوجه ١. التسهيل بالروم مع التوسط (ٱلَّتي) ٢. التسهيل بالروم مع القصر (ألَّني) ٣. إبدالها ياء ساكنة مع المد اللازم (ٱلَّتِيِّ). قرأ (يَتأَبَتَ) حيث وقعت بفتح التاء وصلاً، ووقف عليها بالهاء. ملاحظة: السجدات في مصحف أبي جعفر إحدى عشرة سجدة كما في مذهب الإمام مالك وهي في السور التالية: الأعراف، الرعد، النحل، الإسراء، مريم، الحج (الموضع الأول)، الفرقان، النمل، السجدة، ص، فصلت.

| NOW!     |         |        | @%@    |              | <b>NOD</b> /69 |         | 160X   |          |  |
|----------|---------|--------|--------|--------------|----------------|---------|--------|----------|--|
|          |         | منها   | المدني | بيان المكي و | ء السور و      | س بأسما | فهرب   | .0.      |  |
| <b>S</b> | التصنيف | الصفحة | رقمها  | السورة       | التصنيف        | الصفحة  | رقمها  | السورة   |  |
|          | مكيّة   | 797    | 79     | العنكبوت     | مكيّة          | ١       | 1      | الفاتحة  |  |
|          | مكيّة   | ٤٠٤    | ٣.     | الروم        | مدنية          | ۲       | ۲      | البقرة   |  |
| وَّ      | مكيّة   | 111    | 71     | لقمان        | مدنية          | ٥٠      | ٣      | آل عمران |  |
|          | مكيّة   | 110    | 77     | السجدة       | مدنية          | VV      | ٤      | النساء   |  |
|          | مدنية   | £1A    | 44     | الأحزاب      | مدنية          | 1.7     | ٥      | المائدة  |  |
| 5        | مكيّة   | 271    | 72     | سبا          | مكية           | 174     | 7      | الأنعام  |  |
| Š        | مكيّة   | ٤٣٤    | ٣٥     | فاطر         | مكيّة          | 101     | ٧      | الأعراف  |  |
|          | مكيّة   | 11.    | ۳٦     | یس           | مدنية          | 177     | ٨      | الأنفال  |  |
| 9        | مكيّة   | 227    | ۴۷     | الصافات      | مدنية          | 144     | ٩      | التوبة   |  |
|          | مكيّة   | 100    | ۳۸     | ص            | مكيّة          | ۲٠۸     | 1.     | يونس     |  |
|          | مكيّة   | £oA    | 44     | الزمر        | مكيّة          | 771     | 11     | هود      |  |
|          | مكيّة   | £7V    | ٤٠     | غافر         | مكيّة          | 740     | 17     | يوسف     |  |
| 5        | مكيّة   | ٤٧٧    | ٤١     | فصلت         | مدنية          | 719     | 18     | الرعد    |  |
| 3        | مكيّة   | ٤٨٣    | 2.4    | الشورى       | مكيّة          | 400     | 11     | إبراهيم  |  |
|          | مكيّة   | 119    | ٤٣     | الزخرف       | مكيّة          | 777     | 10     | الحجر    |  |
|          | مكيّة   | 197    | ££     | الدخان       | مكيّة          | 777     | 17     | النَّحل  |  |
| စ္ခု     | مكيّة   | 199    | ٤٥     | الجاثية      | مكية           | 7.7     | 17     | الإسراء  |  |
|          | مكيّة   | 0.7    | ٤٦     | الأحقاف      | مكية           | 797     | ۱۸     | الكهف    |  |
| 3        | مدنية   | ٥٠٧    | ٤٧     | محمد         | مكيّة          | 7.0     | 19     | مريم     |  |
| 3        | مدنية   | ٥١١    | ٤٨     | الفتح        | مكيّة          | 717     | ۲.     | طه       |  |
| 2        | مدنية   | 010    | ٤٩     | الحجرات      | مكيّة          | 777     | ۲١     | الأنبياء |  |
|          | مكيّة   | ٥١٨    | 0.     | ق            | مدنية          | TTT     | 77     | الحج     |  |
| 7        | مكيّة   | ٥٢٠    | ٥١     | الذاريات     | مكيّة          | 717     | 77     | المؤمنون |  |
| 9        | مكيّة   | ٥٢٢    | ٥٢     | الطور        | مدنية          | ٣٥٠     | 71     | النور    |  |
|          | مكيّة   | 770    | ٥٣     | النجم        | مكيّة          | 709     | 10     | الفرقان  |  |
| 9        | مكيّة   | ۸۲۸    | οŧ     | القمر        | مكيّة          | ٧٦٧     | 77     | الشعراء  |  |
| 3        | مدنية   | ٥٣١    | 00     | الرحمن       | مكيّة          | ***     | **     | النمل    |  |
|          | مكيّة   | ٥٣٤    | ٥٦     | الواقعة      | مكيّة          | ۳۸٥     | YA     | القصص    |  |
|          | 10 MB   |        | (C)    |              |                | ACMON.  | (69)/( |          |  |

|                                            |         |        | <i>©</i> //@ | MGV CO   | NODAGE) |        | 160X  | D/W       |     |  |  |
|--------------------------------------------|---------|--------|--------------|----------|---------|--------|-------|-----------|-----|--|--|
| فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها |         |        |              |          |         |        |       |           |     |  |  |
| <b>3</b>                                   | التصنيف | الصفحة | رقمها        | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة    |     |  |  |
| <u></u>                                    | مكيّة   | ۱۹٥    | ٨٦           | الطارق   | مدنية   | ٥٣٧    | ٥٧    | الحديد    |     |  |  |
| <b>3</b>                                   | مكيّة   | 091    | AV           | الأعلى   | مدنية   | 017    | ٥٨    | المجادلة  |     |  |  |
| <b>\$</b>                                  | مكيّة   | 790    | ۸۸           | الغاشية  | مدنية   | 010    | ٥٩    | الحشر     |     |  |  |
| 3                                          | مكيّة   | ٥٩٣    | ۸٩           | الفجر    | مدنية   | 019    | ٦.    | المتحنة   |     |  |  |
|                                            | مكيّة   | 098    | ۹.           | البلد    | مدنية   | ١٥٥    | 71    | الصف      |     |  |  |
|                                            | مكيّة   | ٥٩٥    | 41           | الشمس    | مدنية   | ٥٥٣    | 77    | الجمعة    |     |  |  |
|                                            | مكيّة   | ٥٩٥    | 97           | الليل    | مدنية   | oot    | ٦٣    | المنافقون |     |  |  |
|                                            | مكيّة   | ٥٩٦    | 94           | الضحى    | مدنية   | ٥٥٦    | ٦٤    | التغابن   |     |  |  |
| 9                                          | مكيّة   | 790    | 4 £          | الشرح    | مدنية   | ٥٥٨    | ٦٥    | الطلاق    |     |  |  |
|                                            | مكيّة   | 097    | 90           | التين    | مدنية   | ۰۲۰    | 77    | التحريم   |     |  |  |
|                                            | مكيّة   | 097    | 97           | العلق    | مكيّة   | 770    | ٦٧    | धारा      |     |  |  |
|                                            | مكيّة   | ۸۹۸    | 4٧           | القدر    | مكية    | ٥٦٤    | ٦٨    | القلم     |     |  |  |
|                                            | مدنية   | ۸۹۸    | 41           | البينة   | مكيّة   | 770    | 79    | الحاقة    |     |  |  |
|                                            | مدنية   | 099    | 99           | الزلزلة  | مكيّة   | ٨٢٥    | ٧٠    | المعارج   |     |  |  |
|                                            | مكيّة   | 099    | 1            | العاديات | مكية    | ٥٧٠    | ٧١    | نوح       |     |  |  |
|                                            | مكيّة   | ٦      | 1.1          | القارعة  | مكية    | ٥٧٢    | ٧٢    | الجن      |     |  |  |
|                                            | مكيّة   | 7      | 1.7          | التكاثر  | مكيّة   | oVi    | ٧٣    | المزمل    |     |  |  |
| 9                                          | مكيّة   | 7.1    | 1.5          | العصر    | مكية    | oVo    | ٧٤    | المدثر    |     |  |  |
|                                            | مكيّة   | 7.1    | ١٠٤          | الهُمزة  | مكيّة   | ovv    | ٧٥    | القيامة   |     |  |  |
|                                            | مكيّة   | 7.1    | 1.0          | الفيل    | مدنية   | ٥٧٨    | ٧٦    | الإنسان   |     |  |  |
| 6                                          | مكيّة   | 7.7    | 1.7          | قريش     | مكيّة   | ٥٨٠    | vv    | المرسلات  |     |  |  |
| 5                                          | مكيّة   | 7.7    | 1.4          | الماعون  | مكية    | ٥٨٢    | ٧٨    | النبأ     |     |  |  |
| 5                                          | مكيّة   | 7.7    | ۱۰۸          | الكوثر   | مكيّة   | ٥٨٣    | ٧٩    | النازعات  |     |  |  |
| 3                                          | مكيّة   | 7.7    | 1.9          | الكافرون | مكيّة   | ٥٨٥    | ۸۰    | عبس       |     |  |  |
| 9                                          | مدنية   | 7.4    | 11.          | النصر    | مكيّة   | ٢٨٥    | ۸۱    | التكوير   |     |  |  |
|                                            | مكيّة   | 7.5    | 111          | المسد    | مكيّة   | ٥٨٧    | ۸۲    | الانفطار  |     |  |  |
| 3                                          | مكيّة   | 7.8    | 117          | الإخلاص  | مكيّة   | ٥٨٧    | ۸۳    | المطففين  |     |  |  |
|                                            | مكيّة   | 7.1    | 111          | الفلق    | مكيّة   | ٥٨٩    | ٨٤    | الانشقاق  |     |  |  |
|                                            | مكيّة   | 7.1    | 118          | الناس    | مكيّة   | 09.    | ۸٥    | البروج    |     |  |  |
|                                            | ANOME   |        | 6/0          |          | CONTON  |        | (69V) |           | 200 |  |  |